

NC

حياة أم المؤمنين خديجة عليها السلام

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (شراء) عربی المحادریة

رقم التسجيل - / - ٧٥

# محمُولات لبي

المحيثاة المحيدة السلام

وَالرُ الْجُبِينِ فَ سِيروت جَمَيْع الحقوق تَحَى فوظَة لِدَارلِ لِحِيْلُ الطبعَة الثانيَة 1111هـ- 1997م (الاهم في راد

اللهم . . منك ... وإليـك

محود شلبي

## بسيامتيا لرمز لاحم

#### مقسنمة

الحمد لله رب العـــالمين ..

والصلاة والسلام على خاتم النبيين ..

وبعد ..

هذه وحياة أم المؤمنين خديجة، ، رضي الله عنها وأرضاها . .

أوَّل مَن آمَن على الاطلاق ..

وأفضل نساء النبي ٠٠ صلى الله عليــه وسلم .

وأم فاطمة الزهراء ، عليها السلام ..

وأمّ المؤمنين بعد ذلك !!

أنعم الله عليٌّ بشرف الكتابة عنها ..

بعد أن كتبت • حياة مريم • . . و • حياة فاظمة • . و • حياة السية • . . لتتم دائرة الكاملات . الوارد ذكر ّهن في قوله . . صلى الله عليه وسلم :

- « حسبك من نساء العالمين . .
  - و مريم ابنة عمران ٠٠
  - ر وخديجة بنت خويلد ٠٠
    - و وفاطمة بنت محمد ٠٠
  - « وأسية امرأة فرعون · »

وها هي حياتها الشريفة .. تتلالا أمام عينيك .. اللهم .. صلِّ .. وسلِّم .. وبارك .. على محَّد .. وعلى أزواجه الأطهـار !!

محمود شلبي

۸۰۶۱ م ۱۹۸۸ م

هذه ٠٠

هی

!? .5. ...

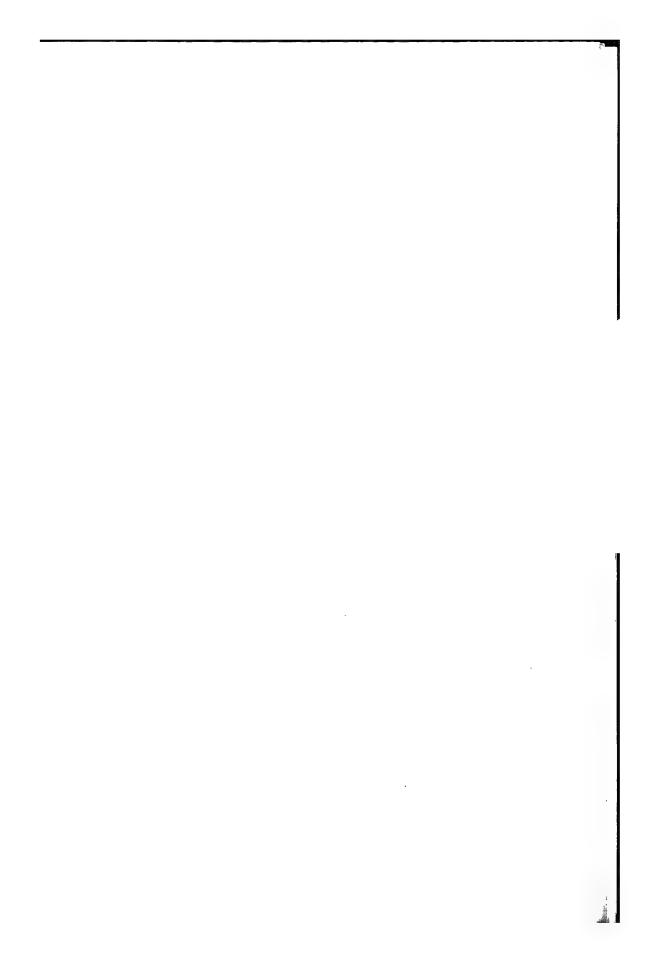

#### حسبك من نساء العالمين ؟!

- " عن أنس رضي الله عنه . .
- ﴿ أَنَ النَّبِي . . صلى الله عليه وسلم . . قــال :
  - و حسبك من نساء العالمين ٠٠
    - « مريم ابنة عمران ٠٠
    - « وخديجة بنث خويلد ٠٠
      - و وفاطمة بنت محمد ٠٠
    - « وآسية امرأة فرعون · »

[ أخرجه الترمذي ]

## خير نسائها ؟!

- « عن علي ..
- معت رسول الله .. والله .. يقول :
- د خیر نسانها مریم بنت عمران ۰۰
- « وخير نسانها خديجة بنت خويلد · » · ·

[ أخرجه مسلم ]

## خير نسائها خديجة ١٢

وعن عليّ .. رضي الله عنه ..

" عن الذي مَلْكُ .. عَلَيْكُ .. قال :

و خير' نسانها مريم' . .

« وخير نسانها خديجة · · »

[أخرجه المخاري]

## مَا غِرْتُ عَلَى امراةٍ .. مَا غِرْتُ عَلَى خَدَيجةً؟!

" عن عائشة .. رضي الله عنها .. قالت :

- ﴿ مَا غَيْرُتُ عَلَى امْرَاقِ ٠٠ مَا غَيْرُتُ عَلَى خَدَيْجَةَ ٠٠
  - « من كثرة ِ ذكسُر رسول ِ الله ِ ٠٠ عَلِيْكُ ٢٠ إياها ٠٠
    - ﴿ قَالَتُ ۚ ؛ وَتُرُوُّ جِنِّي بِعَدَهَا بِثَلَاثِ سَنَيْنَ ٠٠٠
      - « وامَوهُ ربُّهُ عز ً وجل ً · ·
      - « أو جبريلُ ٠٠ عليه السلامُ ٠٠
    - « أَن 'يبَشَّرَهَا ببيتٍ فِي الجنَّةِ مِن قصبَبٍ ٠ ،

[ اخرجه البخاري ]

## كأنه لم يكن في الدنيا .. امرأة إلا خديجة ؟!

- ‹ عن عائشة رضي الله عنها .. قالت :
- - د وما رأيشها ٠٠
  - ﴿ وَلَكُنْ كَانَ النَّبِيُّ ٠٠ عَلِيُّكُمْ ٠٠ أَيْكُنْرُ ۚ ذَكِّرَ هَا ٠٠
  - ﴿ وَرُبُمَا ذَبَيْحَ الشَّاةَ ٠٠ ثُم رُيْقَطَلَّتُمُهَا أَعْضَاءَ ٠٠
    - ر ثم يبعَشُها في صدائيق خديجة ٠٠
- د فر'بما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة ٠٠
  - « فيقولُ ؛ إنها كانت وكانت منها وكان في منها وكان منها وكان ،

[ اخرجه المخاري ]

## هل بشر النبي .. عَيْنِينَ .. خديجة ١١

« عن اسماعيل قال :

و قلت ُ لعبدِ اللهِ بن ِ أبي أوفى ٠٠ رضي الله عنها ؛ بشسرَ الله عنها ؛ بشسرَ الله عنها ؛ بشسرَ الله عنها ؛ بشسرَ

وقال : نعم ، بییت من قسسب (۱) ، ، لا صخب فیسه
 ولا نعسب ، »

[ اخرجه المخاري ]

<sup>(</sup>١) قال جمهور الملماء : المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف .. وقيل : قصب من ذهب منظوم بالجوهر . قال اهل اللغة : القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف .. ويقال لكل بجوف قصب .. وللراد بالبيت هنا القصر !

## جبريل .. عليه السلام .. يقول : فاقرأ عليها السلام .. من رّبها .. ومني ؟

ء عن أبي هريرة . . رضي الله عنه . . قال :

ه أتى حبريلُ ١٠ النبيُّ ١٠ عَلِيْكُ ١٠ فقال :

، يا رسولَ اللهِ ٥٠ هذه خديجة ٢٠٠ قد أتبَت معها إناه فيه

إدام من أو طعام ١٠٠ أو شراب ٠٠٠

ر فاذا مي اشتك فاقراً علينها السلام ٠٠

و من ریها ٠٠

ر ومنشي ٠٠

ر وَ بَشْرُهَا بِبِيتِ فِي الجَنْةِ . . مِن قَنْصَبِ . . لا سَخَبُ

فيه ولا نصبَبَ ٠٠

[ أخرجه البخاري ]

- د قد أتتك ، أي توجهت اليك ..
- « فيه إدام أو طعام أو شراب ، شك من الراوي ..
- فاقرأ عليها السلام ، أي سلّم عليها من ربها ومني .. فإن قلت : كيف ردّت الجواب ؟
  - قلت : بيِّن ذلك الطبراني في روايته
- « فقالت : هو السلام .. ومنه السلام .. وعلى جبريل السلام » !!
   قلت : وعليها السلام ؟

## خدیجة تقول : وعلیك یا رسول الله السلام ؟!

• وللنسائي \_ من رواية أنس \_ قال :

و قال جبريل للنبي ٥٠ عَلِيْتُم : إن الله يقرىء خديجة السلام ٠٠

ديمني: فأخبرها ..

ر فقالت : إن الله هو السلام ٠٠

: وعلى جبريل السلام ٠٠

: وعليك يا رسول الله السلام . . ورحمة الله وبركاته . .

• وفي رواية ابن السنى زيادة وهي قولها :

وعلى من سمع المملام .. إلا الشيطان ..

و فإن قلت : لمّا ردّت الجواب بما ذكرنا .. هل كان جبريل عليه السلام حاضراً ؟

ا قلت : بلي .. كان حاضرًا ..

فردّت عليه .. وردّت على النبي .. صلى الله تعــالى عليه
 وسلم .. مرتين .. ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء
 بذلك . »

[ شرح البخاري ]

عليها السلام اا

#### عائشة قالت عنها ؟

- و عن عائشة قالت .
- بشر رسول الله معلل من خديجة بنت خو يلد ٠٠
  - و ببيت في الجنة . و

[ أخرجه مسلم ]

أي : ببيت من قصب .. أي من اللؤلؤ المجوف .. أو قصب من ذهب منظوم بالجوهر!

### اني قد 'رزقت' 'حبَّها ؟!

- عن عائشة قالت : ما غيرات على نساء النبي ، على .
   إلا على خديجة . .
  - و وائي لم أدركتها ٠٠
  - - « قالت : فأغضيتُه م يواما مع فقلت : خديجة م
      - د فقال رسول اللهِ ١٠٠ عَلَيْهِ :
      - اني قد ر'زقنت 'حبتها . ،

[ أخرجه مسلم ]

## لم يتزَوَّج على خديجة َ حتى ماتتُ؟!

و لم يتزوج النبي مسلم النبي ماتت . على خديجة . . حتى ماتت . .
 [ أخرجه مسلم ]

# عندما استأذنت اخت خدیجة .. علی رسول لله .. علی ۱۶

#### ر عن عانشة قالت :

ر استاذَانَتُ هالة ُ بنت ُ خو يُلدِ مَ أَخْتُ خديجة َ مَ عَلَى رسولِ اللهِ مَ يُطْلِقُ مَ

هُمَرَفَ استندان خديجة ٠٠ فارتاح للالك ٠٠

و فقال : اللهم هالة بنت 'خويلد ...

و ففيرات ، فقلت : وما تذكر من عجوز من عجسانن قريش ، حراه الشدقسين ، عَلَيكَتُ فِي الدَّهُ ، فأبدَ لكَ الله خيراً منها ، ،

#### [ أخرجه مسلم ]

م فارتاح لذلك م أي هش لجيئها وأسر ً بها .. لتذكره بهسا خديجة وأيامها .. • وفي هذا كنه دليل لحسن العهد .. وحفظ الود .. ورعسساية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته .. وأكرام أهمل ذلك الصاحب ..

و حمراء الشدفين ، معناه عجوز كبيرة جداً . . حتى سقطت أسنانها من الكبر ، ولم يبق لشدقها سياس شيء من الاستان . . إما بقى فيه حمرة لثاتها . .

« قال العاماء : الغيرة مسامح للنساء فيها · · لا عقوبة عليهن فيها · · لا جبلن عليه من ذلك · · ولهدا لم تزجر عائشة عنها · ·

قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عــائشة لصغر
 سنها وأول شبيبتها .. \*

#### بشرّما ۱۶

د عن عائشة قالت :

و ما حسدات احدا ١٠٠ ما حسدات خديجة ٢٠٠

ر وما نزو"جَني رسولُ اللهِ ٠٠ ﷺ ٠٠ إلا بعندَ ما ماتت ٠٠٠

وذلك أن رسول الله ٠٠ على ١٠ بيئت في المناه ١٠٠ المناه ١٠٠ الا صنخب في ولا نصب ٠٠٠

[ أخرجه الترمذي ]

و « قال : هـذا حديث حسّن ..

و من قَصَبٍ ١٠ قال : إنما يعني به قَصَبَ اللؤلو ٥٠٠٠

#### وقال ابن العربي :

و كان النبي عليه السلام .. قد انتفع بخديجة .. برأيها ومالها ونصرها .. فرعاها حية وميتة .. وبرَّها موجودة ومعدومة .. وأتى بعد موتها ما كان يعلم أنه يسرها لو كان في حياتها ..

د وقد بشرها النبي عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .. معناه عار عن الاذية .. ويريد به قصب اللؤلؤ .. مركباً عن الذهب والفضة ..

و وهي أفضل نساء الأمة ، ، من غير خلاف ، ، ﴾ !!

## خير نسائها خديجة ؟!

ه عن عبد الله بن جعفر قال :

د سمعت علي بن أبي طالب يقول :

د سبعت ُ رسولَ اللهِ ٠٠ عَلَيْهِ ٠٠ يقولُ :

و خَمَيرُ نسانها خديجةُ بنتُ 'خوَيَثُلدِ ٠٠

د وخيرُ نسائها مرتيمُ ابنتُ عِشْرانَ . ،

[ أخرجه الترمذي ]

وقال : ﴿ وهذا حديثُ حسَنُ صحيحُ ﴾ .

وقال ابن العربي :

د خير نساء قريش خديجة ٠٠ وبعدها فاطمة ٠٠ وعائشة ۽ !!

### آمنت' بي اذ كفر الناس ١٤

#### د عن عائشة :

د كان رسول الله ٠٠ على ١٠ لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة ٠٠ فيحسن الثناء عليها ٠٠

د فأدركتني الغيرة فقلت : وهل كانت إلا امرأة عجوزاً ٠٠ فقد أبدلك الله خيراً منها ؟٠

د فغضب حتى اهتر مقدّم شمره من الغضب ٠٠ ثم قال:

« لا · · والله ما ابدلني الله خيراً منها · · آمنَت بي إذ كفر

الناس ٠٠ وصدقتني إذ كذبني الناس ٠٠ وواستنى في مالهـــا إذ حرمني الناس ٠٠ ورزقني منها الولد إذ حرمني اولاد النساء ٠٠

« فقالت عائشة : فقلت في نفسي : لا اذكرها بسيئة أبدأ · »

ابن عبد البر: الاستيماب: ترجمة خديجة . . و السمط الثمين . ] وكذلك ابن حجر في الإصابة . . والسمط الثمين .

## افضل نساء اهل الجنة ؟!

وأخرج أحمد .. وأبو حاثم .. رواية أبي هريرة .. عن رسول الله .. وأبو عالم .. أنه قال :

- ر أفعدل نساه أهل الجنة ٠٠
  - د ځديجة بنت خويلد ٠٠
    - د وفاطمة بنت محمد ٠٠
    - د ومريم ابنة عمران ٠٠
- ء وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون ٠٠

[الوفا بأحوال المصطفى]

#### سيدة نساء العالمين ؟

وروی ابن عباس ..

أن رسول الله .. عَلَيْكُ .. قال :

- د سيدة نساء العالمين . .
  - د مريم ٠٠
  - رثم فاطمة ٠٠
  - ر ثم خديجة ٠٠
  - د ثم آسية ، اا

عب الدين الطبيري . السمط [ الثمين في مناقب أمهات المؤمنين . ]

 $\star$ 

و بعد .. كانت هذه بعض مناقب .. ام المؤمنين .. خديجة بنت خويلد .. عليها السلام !!

## الخطوط العريضة ٠٠

من حياة أم المؤمنين ٠٠

١ - ماذا قبل البعثة ؟!

22

(4)

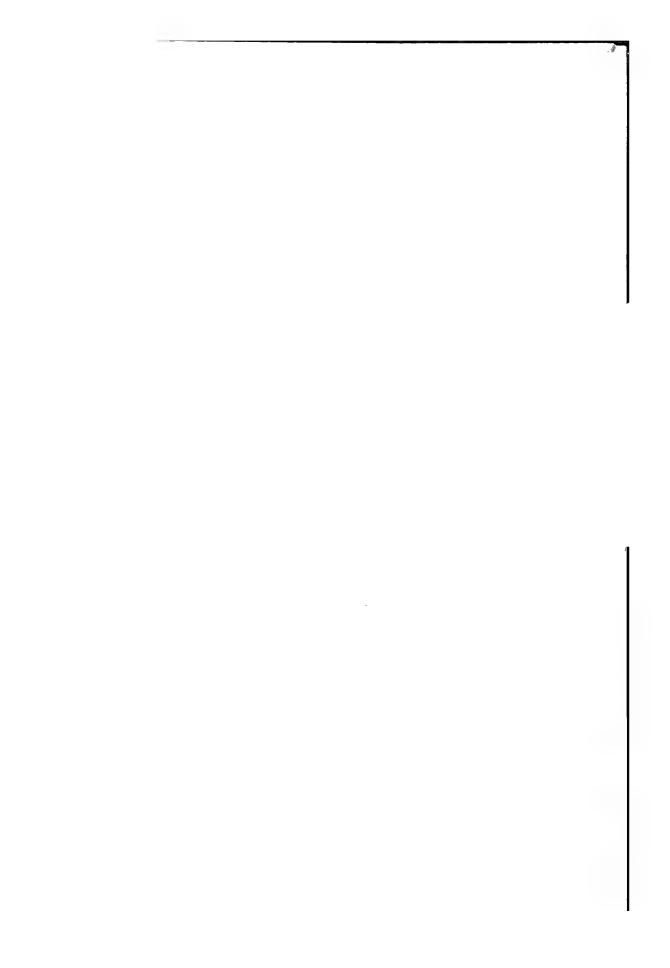

#### متنى ولد ؟

يوم الاثنين .. من شهر ربيع الاول .. في الشاني عشر من ذلك الشهر .

وضعته أشرف عقيلة في قريش ، آمنة بنت وهب.

وضعته يتبمأ ا

لقد توفي أبوه ، عبدالله بن عبد المطلب ، وهو جنين في بطن أمـــه !!

ذلك أن عبدالله خرج إلى الشام ، إلى غزة ، في عــــير من عيران قريش ، يحملونه تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ، ثم انصرفوا فمروا بالمدينة .. وعبد الله بن عبــــد المطلب يومئذ مريض . فقال : أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار . فـــاقام عندهم مريضاً شهراً .

ومضى أصحابه، فقدموا مكة، فسالهم عبد المطلب عن إبنه عبدالله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني النجار، وهو مريض.

فبعث اليه عبد المطلب أكبر ولده ، الحارث ، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة .

فرجع إلى أبيه فـاخبره ، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته حزناً شديداً ، ورسول لله ملك يومئذ جنين ، ولعبد الله ابن عبـد المطلب يوم توفي خس وعشرون سنة .

لقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أسه .. وهـذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه .

وكان ذلك أول بلاء يواجه الطفل الوليد .. وإن كان لا يدري شيئًا عن تلك المعاني .. إلا أن المقادير كانت تدري ، وكانت تؤهله لأمر عظيم !

والهمهم الله عز وجل أن سموه محمداً . . ليلتقي الاسم والفعل ، ويتطابق الاسم والمسمى ، في الصورة والمعنى .

وشق له من اسمــه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

# من لليتيم ؟

عن حليمة بنت الحارث أنها قالت : قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس بها الرضعاء ، في سنة شهباء ، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمّت (١) بالركب ، ومعي صبي لنا ، وشارف لنا ، والله ما تبض بقطرة ، وما ننام ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ، ما نجد في ثديي ما يغنيه ، ولا في شارفنا ما يغذيه ، ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج .

وخرجت على أتاني تلك ، فلقد أذمت بالركب حتى شقى ذلك عليهم ، ضعفا وعجفا ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد غرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاباه ، إذا قيل إنه يتيم تركناه . قلنا ماذا عسى ان تصنع الينا أمه ؟ إنحا نرجو المعروف من أبي الولد ، فأما أمه فهاذا عسى ان تصنع البنا ؟

فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري ،

<sup>(</sup>۱) أي : جاءت بما تلم عليه .

فلما لم نجد غيره، وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى، والله إني لأكره أن أرجع من بسين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه.

فقال : لا عليك أن تفعلي ، فعسى أن يجعل الله لنا فيه خيراً .

فذهبت، فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته، فجئت به رّحْلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن! فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي!

وقام صاحبي إلى شارفنا تلك ، فإذا إنها لحافل ، فحلب مـــا شرب ، وشربت حتى روينا ، فبتنا بخير ليلة ..

فقال صاحبي حين أصبحنا : يا حليمة .. والله إني لأراك قــد أخذت نسمة مباركة ، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخـير والبركة حين أخذناه ؟

فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيراً ، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار ، حتى أن صواحبي ليقلن : ويلك يا بنت أبي ذؤيب ، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم ، والله إنها لهي فقلن : والله إن لها لشأناً . حتى قدمنا أرض بني سعد ، ومـــا أعلم أرضاً من ارض الله أجدب منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ، ثم تروح شباعـــا لبنا ، فنحلب ما شئنا ، وما حوالينا أو حولنا احد تبض له شاة بقطرة لبن : وإن اغنامهم لتروح جياعاً ..

حتى إنهم ليقولون لرعاتهم: ويحكم، أنظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب ، فاسرحوا معهم.

فلم يزل الله يرينا البركة يتعرفها حتى بلغ سنتين ، فكان يشب شباباً لا تشبه الغلمان . فوالله مـا بلغ السنتين حتى كان غلاماً يقوى على الأكل .

فقدمنا به على امه ، ونحن أضن شيء به ، مما رأينا فيه من البركة . فلما رأته امه ، قلت لها : دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى ، فإنا نخشى عليه وباء مكة . فوالله ما زلنا بها حتى قالت : نعم ..

# عودة الطفل الى امه

وعادت حليمة بالصبي حيث كانت تقيم .. ثم اعادته إلى أمه بعد شهرين او ثـلاثة ..

فكان رسول الله عَلَيْكُ مع أمـــه آمنة بنت وهب ، وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه ، ينبته الله نباتا حسنا ، لمــا يريد به من كرامته .

# ولكن الأم تموت!

فلما بلغ ست سنين ..

ماذا حدث لليتيم الصغير ؟

قدمت آمنة بنت وهب به على أخواله من بني النجار بالمدينة، تزيره إياهم ..

ثم مساذا ؟

ثم ماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة ، ماتت بالابواء . وتوفيت أمه آمنة بذت وهب ، وهو ابن ست سنين ! وصار الصبي اليتيم لطيماً .. فاقداً لابويه !

#### عبد المطلب يكفله

وكان رسول الله علي مع جده عبد المطلب بن هاشم ، بعد موت أمه آمنة بنت وهب .

فياخـذه اعمامه ليؤخروه عنه ، فيقول عبد المطلب ، إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني فوالله إن له لشاناً .

ثم یجلسه معه علی فراشه ، ویسح ظهره بیده ، ویسره ما یراه یصنع ورق عبـد المطلب عليه رقّة لم يرقها على ولده ! وكان يقربه منه ، ويدنيه ، ويدخل عليه إذا خلا ، وإذا نام .

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة ، اوصي أبا طالب بحفظ رسول الله عليه ، وحياطته .

ثم مات عبد المطلب ، ودفن بالحجون. وكان على وقتئذ ابن ثمان سنين.

# أبو طالب يكفله

فلما توفي عبد المطلب ، قبض أبو طالب رسول الله عليه ، فكان يكون معه .

وكان أبو طالب لا مال له ، وكان يحبه حبا شديداً ، لا يحبه ولده ا

وكان لا ينام إلا إلى جنبه! ويخرج فيخرج معه. وكذلك جعل الله حب رسول الله عَلَيْتُ شيئا في شغاف قلوبهم ، والقى عليه محبة منه ، فما رآه عبد المطلب إلا أحبه ، وما رآه أبو طالب من بعده إلا أحبه حباً شديداً.

### بحيري الراهب

ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام.

فلما تهيا للرحيل، واجمع المسير، صَبّ () به رسول الله ﷺ، فرقٌ له، وقال أبو طالب: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً.

فخرج به معه ، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بجيري في صومعة له ، وكان اليه علم أهـل النصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب اليه، يصير علمهم عن كتاب فيها ، يتوارثونه كابراً عن كابر .

فلما نزلوا ذلك العام ببحيري، وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل

<sup>(</sup>١) صب به : اشته ميله اليه ، ورق قلبه له .

ذلك ، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام ، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك \_ فيا يزعمون \_ عن شيء رآه وهو في صومعته : يزعمون أنه رأى رسول الله من وهو في صومعته في الركب ، حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم .

ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ، وتهصَّر ت'' أغصان الشجرة على رسول الله عليه حتى استظل تحتها .

فلما رأى ذلك بجيري نزل من صومعته ، ثم أرسل اليهم ، فقال : إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش ، فأنا احب أن تحضّروا كلكم ، صغيركم وكبيركم ، وعبدكم وحركم .

قال له رجل منهم: والله ، يا بحيري ، إن لك لشأنا اليوم ، ما كنت تصنع هـذا بنا ، وقد كنا نمر بك كثيراً !! فما شأنك اليوم ؟

قال له تجيري: صدقت ، قد كان ما تقول ، ولكنــكم صَيْفٌ. وقد أحببت ان اكرمكم واصنع لكم طعاماً فتاكلون منه كلكم .

فــاجتمعوا اليه ، وتخلف رسول الله عَلَيْكُ من بين القوم ،

<sup>(</sup>۱) تهصرت : مالت وتدلث .

لحداثة سنه ، وقد كان لرسول الله على يومئذ من العمر اثنتا عشرة سنة ، تخلَّف في رحال القوم تحت الشجرة .

فلما نظر بجيري في القوم ولم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده قال: يا معشر قريش ، لا يتخلفنَّ احد منكم عن طعامي .

قالوا له: يا بحيري، ما تخلف عنك احدُ ينبغي له ان ياتيك إلا غلامًا وهو أحدث القوم سنّا ، فتخلف في رحالهم .

فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم.

فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعُزَّى إن كان لَلُوْمُ بنا أن يتخلف ابن عبدالله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ، ثم قام اليه فاحتضنه واجلسه مع القوم .

فلما رآه تجيري جعل يلحظه لحظــا شديداً ، وينظر إلى اشياء من جسده ، وقد كان يجدها عنده من صفته .

حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ، قــــام اليه تجيري فقال له : ياغلام ، اسالك بحق اللات والعزى الا مـــــا أخبرتني عما أسالك عنه ؟

وإنما قال له رَبحيري ذلك لأنبه سمع قومنه يحلفون بهما .

فزعموا أن رسول الله عليه قال: " لا تسالني باللات والعزى شيئًا ، فوالله ما أبغضتُ شيئًا وَلَمْ تُبغُضَهُما .

فقال بحيري: فبالله الا ما اخبرتني عما اسالك عنه ؟ فقال له: • سلني عما بدا لك».

فجعل يساله عن أشياء من حاله : من نومه ، وهيئته ، وأموره .

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ، فيوافق ذلك ما عند بحيري من صفته .

ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده .

فلما فرغ اقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك ؟

قال : ابني .

فقال له تجيري: ما هو بابنك، وما ينبغي لهـذا الغلام أن يكون أبوه حياً.

قال : فإنه ابن اخي .

قال : فيا فعل أبوه ؟

قال: مات وأمه 'حبُّلي به.

قال: صدقت · فارجع بابن اخيك إلى بلده ، واحذر عليمه يهود ، فوالله لئن رَأُوْهُ وعرفوا ما عرفت كَيَبْغُنَّه شرا · فإنــه

كائن لابن اخيك هذا شان عظيم ، فاسرع به إلى بلاده .

فخرج به عمه ابو طالب سريعاً ، حتى اقدمه مكة ، حين فرغ من تجارته بالشام .

#### الامين

ولقد شب رسول الله على تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من اقدار الجاهلية ، لما يريد به من كرامته ورسالته ، حتى بلغ أن كان رجلا افضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا ، وأحسنهم جوارا ، واعظمهم حلما ، واصدقهم حديثا ، واعظمهم أمانة ، وابعدهم من الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال تنز ها وتكر أما ، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين ، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

### يشهد حرب الفجار

فلما بلغ رسول الله عليه أربع عشرة سنة ، هاجت حرب الفيجار

بين قريش ومن معها من كنانة ، وبين قَيْس عَيْلان .

وكان الذي هاجها ان ُعروة أجار لطيمة'' للنعمان بن المنذر .

فقال له البَرَّاض بن قيس: أتجيرها على كنانـة ؟

قال: نعم .. وعلى الخلق كله .

فحرج فيها عروة ، وخرج البراض يطلب غفلته ، حتى إذا كان بالعالية غفل عروة ، فوثب عليه البَرَّاض ، فقتله في الشهر الحرام ، فلذلك سمي الفيجار ، لأنه كان قتالاً في الشهر الحرام ، ففجروا فيه جميعا .

فاتى آت قريشا فقال: إن البرَّاض قد قتل ُعروة ، وهم في الشهر الحرام بعكاظ.

فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم ، ثم بلغهم الخبر ، فأتبعوهم ، مادركوهم قبل أن يدخلوا الحرم ، فاقتتلوا حتى جاء الليل ، ودخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن .

ثم التقوا بعد هذا اليوم اياما ، والقوم متساندون ـ أي ليس لهم أمير واحد يجمعهم ـ على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس

<sup>(</sup>١) اللطيمة : الجمال التي تحمل المسك . وإجارتها : أن يكون لهسا جاراً فيمنع التعدي عليها .

منهم ، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم .

وشهـد رسول الله صلى الله عليـه وسلم بعض أيامهم ، اخرجه أعمامه معهم .

وقمال رسول الله بالله عليه :

وكنت أنبثل على اعامي ، ٠٠

أي أرد عنهم نَبْل عدوهم إذا رموهم بها.

### يتزوج

فلما بلغ رسول الله ﷺ خمساً وعشرين سنة تزوج خديجـــة بنت 'خوَيلد .

وكانت خديجة امرأة تاجرة ، ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال في مالها ، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم.

وكان قريش قوماً تجاراً .

فاما بلغها عن رسول الله عليه ما بلغها ، من صدق حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخلاقه ، بعثت اليه ، فعرضت عليه أن

(1)

يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار ، مع غلام لها يقال له مَيْسَرَةُ ، فقبله رسول الله عَلِي منها ، وخرج في مالها ذلك ، وخرج معه غلامها مَيْسَرَة ، حتى قسدم الشام .

ثم باع رسول الله على سلعته التي خرج بها ، واشترى ، ثم أقبل قافلًا إلى مكة ومعه ميسرة .

وحدثها ميسرة عن شمائله ومكارمه .

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة .

فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به ، بعثت إلى رسول الله على فقالت له : يا ابن ع ، إني قد رغبت فيك ، لقرابتك ، وشرفك في قومك ، وأمانتك ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك .

ثم عرضت عليه نفسها .

وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً ، واعظمهن شرفاً ، واكثرهن مىالاً .

كُلُّ قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يقدَّر عليه .

فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك لأعمامه ، فخرج معه عمد حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن اسد ، فخطبها اليه ، فتزوجها

وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله ﷺ ، ولم يتزوج عليهــا غيرها ، حتى ماتت رضي الله عنها .

فولدت لرسول الله ﷺ ولد، كلهم إلا إبراهيم .

ولدت له القاسم ، والطاهر ، والطيب ، وزينب ، ور ُ قية ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

وأكبر بنيه القاسم ، ثم الطيب ، ثم الطاهر . واكبر بناته رقية ، ثم زينب ، ثم آم كلثوم ، ثم فاطمة .

فاما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، واما بناتــه فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه ﷺ.

وأما إبراهيم فأمه مارية ، التي أهداهـا اليه المقوقس صاحب اسكنــدرية .

وكان عمر خديجة حين تزوجها رسول الله ولي خسا وثلاثين سنة ، وقيل خسا وعشرين سنة .

### يحتكمون اليه

فلما بلغ رسول الله علي خساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعية .

فلما تم لهم هدمها ، جمعت القبائل من قريش الحجارة لبنائها ، كل قبيلة تجمع على حدة ، ثم بنوها ، حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود ، فاختصموا فيه .

كل قبيلة تريد ان ترفعه إلى موضعه دون الآخرى ، حتى تحاوروا وتحالفوا ، وأعدوا للقتال .

فمكثت قريش على ذلك أربع ليال ٍ أو خمساً ، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا ، وتناصفوا .

فقال أبو أمية بن المغيرة ، وكان عامشذ أسنَّ قريش كلها : يا معشر قريش اجعلوا بينكم ، فيما تختلفون فيه ، أول من يدخل من باب هذا المسجد ، يقضي بينكم فيه .. ففعلوا .

فكان اول داخل رسول الله علي .

فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمد .

فلما انتهى اليه اخبروه الخبر.

فقال عَلَيْظَ : ﴿ هَلُمَّ إِلَيَّ ثَوْبًا ﴾ فاتى به ، فاخذ الحجر الاسود فوضعه فيه بيده ، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعا ، ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ، ثم بنى عليسه .

وكانت قريش تسمي رسول الله بالله عليه الوحي « الأمن » .

\*

وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعشه الله إلى الناس كافسة .

حماة هادئة صافعة .

فهو ابن الصحراء ، نشأ فيهما أصولاً وفروعاً .

والصحراء تطبيع اهلها بالصفاء، وتغرس في أبنائها حب الحرية، وحب الشجاعة، وحب الكرم، وحب السخاء.

هذا من ناحية البيئة التي نشأ فيها.

أما عن السلالة فهو ابن خليل الله ، ابن إسماعيل ذبيح الله ،

ابن قريش سادة العرب ، ابن بني هاشم سادة قريش .

ومتى اجتمع للانسان كرم الاصول ، وكرم المنبت ، فهو الشجرة الطيبة في الأرض الطيبة .

ولقد كان رسول الله على قبل بعثته ، يصنع صناعة خاصة على عن ربه عز وجل .

فها من شيء يؤدي إلى جماله وكاله إلا أخـــذ به ربه اليه .

وما من شيء يقربه من الإنسانية ، ويباعده من الكبر والجبروت إلا سلك الله به اليه سبيلاً .

هذا ابوه يموت وهو جنين في بطن امه .

ثم هذه أمه تموت وهو ابن ست سنين.

فيجتمع عليه من فقده وموتها يتمان أليمان .

والنفس إذ تحزن تفكر ويتعمق تفكيرها ، فتهتدي من حزنها إلى حقائق كانت عنها لاهية .

ليس هذا وحده ، وإعما هناك بعد ذلك موت جده عبد المطلب إلى ربه . المطلب . فما بلغ على عناني سنين حتى ذهب عبد المطلب إلى ربه . ففقد محمد على بموته جداراً ضخماً كان يستند بظهره اليه . ولم يقف البلاء برسول الله على عند ذلك ، وإنما ساقه القدر إلى

كفالة عمه أبي طالب الرجل الفقير ذي الميال!

فتالم ﷺ ، وتعلم ، ولكنه لم يتكلم .

تعلم أن في الحياة آلاماً لا يحترق بنارها إلا من اصطلاهـــا وعاناها .

وأن فيها ظروفا هي اشق على النفس من لقـــاء الموت.

ولقد كان لزامـا ، وحتما مقضيا ، ان يمر محمد بَيْكَ بتلك التجارب .

وكان ذلك هو التمهيد لبناء إنسانيته الأولى قبل النبوة.

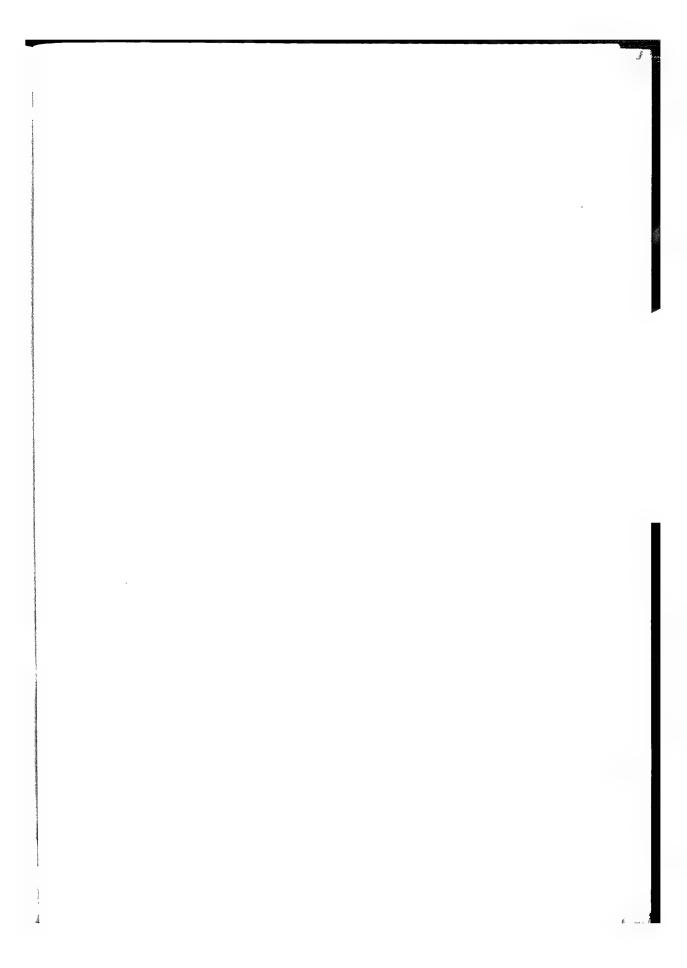

الخطوط العريضة ••

من حياة أم المؤمنين ..

٢ - البعثة ١٤

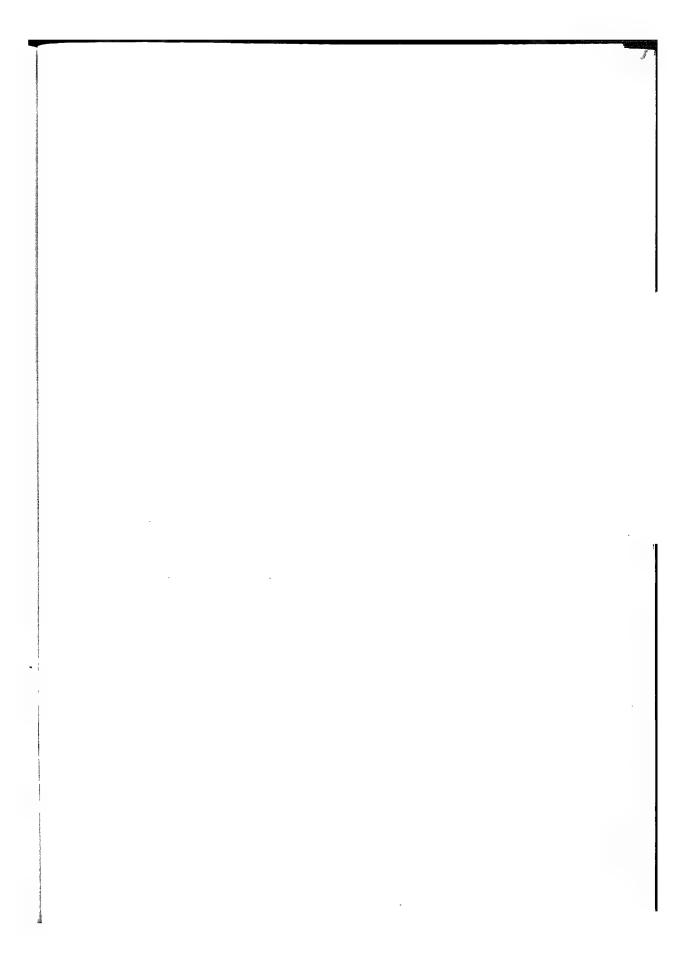

فلما بلغ محمد رسول الله بيلي اربعين سنة ، بعثه الله تعالى رحمة للمالمين ، وكافة للناس بشيراً .

وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به ، والتصديق له ، والنصر له على من خالفه .

وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم ، فادَّو ْ ا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه .

يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

﴿ وَإِذْ أَخَلَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِيَّةِينَ لَمَا آنَيَنْكُمُ مِن كَتَابِ وحكة ، ثم جــاءكم رسول مصلق لِمَا معكم لَتَوْمِنْ به وكنَتَفْصُرُ نَدُّهُ , قال أَاقْدُرَ رَائِمُ وَأَخَذَا ثُمَ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْدِي ﴾

اي: ثقل ما حملتكم من عهدي ..

﴿ قَانُوا اقْرَرُنَا ، قَالَ فَاشْهِدُوا وَأَنَا مَعْمُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ . ( آل عبر ان : ١٨ )

فاخذ الله ميثاق النبيين جميعها بالتصديق له ، والنصر له ممن

خالفه ، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهـــل هذين الكتــابين .

# بدء الوحي

كان أول ما بدأ به رسول الله علي من النبوة ، الرؤيا الصادقة .

لا يرى رسول الله عَلَيْنَ رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح.

وحبَّب الله تعالى اليه الخلوّة ، فلم يكن شيء أحب اليـه من أن يخلو وحده .

وكان إذا خرج لحاجتة أبعد حتى تبعد عنه البيوت، ويفضي إلى المواضع الخفية بين جبال مكة ، وبطون أوديتها ، فلا يمر رسول الله عليه بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله .

فيلتفت رسول الله على حوله ، وعن يمينه ، وشماله ، وخلفه ، فلا يرى إلا الشجر والحجـــارة .

فمكث رسول الله على كذلك يرى ويسمع ، ما شاء الله أن يمكث ، ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله ، وهو بحراء في شهر رمضان .

وكان رسول الله يَنْظِيم يعتكف في حراء من كل سنة شهراً. وكان ذلك مما تتعبد به قريش في الجاهلية.

فكان رسول الله على يعتكف ذلك الشهر من كل سنة ، يطعم من جاءه من المساكين .

ف\_إذا قضى رسول الله على جواره من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ به \_ إذا ما انصرف من معتكفه \_ الكعبة ، قبل أن يدخل بيته .

حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته ، من السنة التي بعثه الله تعالى فيها ، وذلك الشهر شهر رمضان ، خرج رسول الله عليها إلى حراء ، كا كان يخرج لمعتكف ...

حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ، ورحم العباد بها ، جاءه جبريل عليه السلام بامر الله تعــــالى .

### قال رسول الله عظي :

فجاءني جبريل وانا نائم بنتمطي من ديباج فيه كتاب ؟ فقال : اقرا ، قسال : ففتشي الله حتى اقرا ، قسال : ففتشي الله الموت ، ثم ارسلني فقال : اقرا ، قال : قات : مسا اقرا ، قال ففتني به حتى ظننت انه الموت ، ثم ارسلني فقال : اقرا ، قال ففتني به حتى ظننت انه الموت ، ثم ارسلني فقال : اقرا ، قال : ففتني به حتى ظننت انه الموت ، ثم ارسلني فقال اقرا ، قال فقلت : مساذا اقرا سما اقول ذلك إلا افتداء منه ان يمود في بمثل ما صنع بي فقال : اقرا ، بامم ربك الذي خلق \* خلق الانسان من علسق م اقرا وربك الاكرم م الذي علم بالقلم ، علم الاكرم م الماق : ١ - ٥ )

#### قال فقرأتها ، ثم التهي فانصرف عني ٠٠٠

وهببت من نومي فكانما كتبت في قلبي كتاباً ، قال : فخرجت حتى إذا كنت في وسطر من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يا محمد ، أنت رسول الله ، وإنا جبريل ، قال : فرفعت رأسي إلى السماء أنْظُرُ فإذا جبريل في صورة رجل صاف مقدميه في

<sup>(</sup>١) غتني : عصرني عصراً شديداً حتى وجدت منه المشقة ، كما يجد من يغمس في الماء قهراً .

أفق السماء ، ويقول : يا محمد ، انت رسول الله ، وأنا جبريل ، قال : فوقفت أنظر اليه ، فها اتقد من وما أتاخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق الساء ، قال : فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته ذذلك ، فها زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما ارجيع ورائي ، حتى بَعَثَت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا اليها ، وأنا واقف في مكاني ذلك ، ثم انصرف عني ، وانصرفت راجعا إلى اهلي ؛ حتى أتيت خديجة ؛ فجلست إلى فخذها مضيفا (۱) اليها ؛ فقالت : يا أبا القاسم ، ابن كنت ؟ . فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ! . ثم حدثتها بلذي رأيت ، فقالت : أبشر يا أبن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده إني لارجو أن تكون نبي هذه الأمة .

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ؛ ثم انطلقت إلى ورقة بن نَوْ فل ابن أسد بن عبد العُزَّى بن قصي وهو ابن عمها ؛ وكان ورقة قد تنصَّر ؛ وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله بَيْلِيَّ انه رأى وسمع .

فقال ورقة بن نوفل : 'قدوس' قدوس ۽ والذي نفس ورقة بيده

<sup>(</sup>١) مضيفاً: مُلتصقاً بها ماثلاً اليها.

لئن كنتِ صدقتيني يا خديجة ؛ لقد جاءه النّا مُوس'' الأكبر الذي كان ياتي موسى ، وإنه لنبي هذه الأمة ، فقولي له فليثبُّت .

#### وفي رواية البخاري :

.. فرجع ''' بها رسول الله على يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد . فقال : زملوني زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة ، واخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي . فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم ، وتقري '' الضيف ، وتحمل ('' الكلّ ، وتكسب' المعدوم ، وتعين على نوائب الحق '' . فسانطلقت به خديجة حتى اتت

<sup>(</sup>١) الناموس : الملك الذي جاءه بالوحي .

 <sup>(</sup>٢) فرجع بها: بالكلمات التي القاها اليه الملك.

<sup>(</sup>٣) تقري: تكرمه .

 <sup>(</sup>٤) وتحمل : يعطي الفقير ما يريحه من ثقل تبكاليف هياله .

 <sup>(</sup>a) وتكسب: تبادر إلى إعطاء الفقير.

 <sup>(</sup>٦) إذا وقعت ثائبة لأحد في خير أعنت فيها ، وقمت مع صاحبهسا
 حتى يجد قواماً من عيش .

# اول من آمن

فمضى رسول الله ﷺ على أمر الله ، على ما يلقى من قومــه من الخلاف والأذى .

وآمنت به خدیجة ، وصدقت بما جاءه من الله ، ووازرته علی امره .

وكانت اول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه ، فخفف الله بذلك عن نبيه عليه .

لا يسمع شيئًا مما يكرهه ، من رد عليه وتكذيب له ، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع اليهـا: تثبته وتخفف عليه ، وتصدقه ، وتهون عليه أمر الناس .

### فتور الوحي

فجاءه جبريل بسورة الضحى ، يقسم له ربه وهو الذي اكرمه به ما ودعه ربه وماقلاه . فقال تعالى : ﴿ والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى ﴾ يقول : مما صرمك فتركك وما ابغضك منذ أحبك . ﴿ وللاخرة خير لك من الأولى ﴾ اي : لما عندي في مرجعك إلى خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا ﴿ ولسو ْ فَ يعطيك ربك فترضى ﴾ من الظهور والنصر في الدنيا ، والثواب في الآخرة ﴿ ألم يجد لك يتيما فأوى . وو جدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى ﴾ يعرفه الله مما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ، ومنه عليه في يتمه وفقره وضلالته واستنقاذه من ذلك كله برحمته ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر \* . وأما السائل فلا تنهر \* ﴾ أي : لا تكن جبارا ، ولا متكبرا ، ولا فحاشا ، فظاً على الضعفاء من عباد الله . ﴿ وأما بنعمة ربك فحد \* ث ﴾ . أي : بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث ، أي : اذكرها وادع اليها .

( الضحى : ١ ــ ١١ )

فجعل رسول الله عَلَيْكُ يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً ، إلى من يطمئن اليه من أهله .

#### بداية فرض الصلاة

وافترضت عليــه الصلاة ، فصلى رسول الله عَلَيْهُ .

افترضت الصلاة على رسول الله ﷺ اول ما افترضت عليسه ركعتن كل صلاة .

فجاء رسول الله على خديجة فتوضا لها ليريها كيف الطهور الله عليه الصلاة كا أراه جبريل ؛ فتوضات كا توضا لهسا رسول الله عليه السلام، ثم صلى بها رسول الله عليه السلام كا صلى به جبريل ، فصلت بصلاته .

# اول من آمن من الصبيان ؟

ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله علي وصلى معمه

وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب.

وهو ابن عشر سنين يومئذ ، وكان مما أنعم الله على عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه كان في حِجْر رسول الله عليّ قبل الإسلام .

# أبو طالب يفاجئهما يصليان!

ويروى أن رسول الله على كان إذا حضرت الصلاة ، خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه على بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب ، ومن جميع اتمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا .

فكثا كذلك ما شاء الله ان يكثا.

فقال ابو طالب: اي ابن اخي ، إني لا استطيع ان افارق دين

آبائي ، وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلص اليك بشيء تكرهه مـــا بقيت .

وقال ابو طالب لعلي: اي بني ۽ ما هذا الدين الذي انت عليه ؟ فقال: يا ابت آمنت بالله وبرسول الله ۽ وصدقت بما جاء به ؛ وصلت معه لله ۽ واتبعته.

فقال له : اما إنه لم يدعك إلا إلى خير ، فالزمه .

# اسلام زید بن حارثة

ثم اسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله على ، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب .

# اسلام ابي بكر

ثم اسلم أبو بكر بن ابي قحافة . فلما اسلم اظهر إسلامه ، ودعا إلى الله وإلى رسوله ، وكان ابو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه ، محتبباً سهلاً وكان انسب قريش لقريش ، واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر .

و كان رجلًا تاجراً ذا خلق ومعروف .

وكان رجالُ قومه ياتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر ؛ لعلمه ، وتجارته وحسن مجسالسته .

فجمل يدعو إلى الله وإلى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه .

فأسلم بدعائه عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله .

فجاء بهم إلى رسول الله تَلَقَّهُ حَمِينَ اسْتَجَابُوا له ، فَاسْلُمُوا .

فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس بالاسلام.

فصلوا وصدقوا رسول الله ﷺ بما جاءه من الله .

#### السابقون الاولون

ثم اسلم ابو عبيدة بن الجر"اح ، وابو سلمتة ، والأرقم بن ابي الارقم ، وعثمان بن مَظْعُون ، وأخواه قدامة وعبدالله ابنا مظعون ، وعبيدة بن الحرث ، وسعيد بن زيد ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب ، واسماء بنت ابي بكر ، وعائشة بنت ابي بكر ، وعائشة بنت ابي بكر ، وهي يومئذ صغيرة ، وخباب بن الأركت .

واسلم 'عمير بن ابي وقاص ، اخو سعد بن ابي وقاص ، وعبدالله ابن مسعود ، ومسعود بن القارييّ .

واسلم َسليط بن عمرو ، واخوه حاطب بن عمرو .

وعياش بن ابي ربيعة ، وامرأته اسماء بنت سلامة .

و ُخنَيس بن حذافة ، وعامر بن ربيعة .

وعبد الله بن جحش ، واخوه احمـــــــــ بن جحش .

وجعفر بن ابي طالب، وامرأته اسماء بنت عُمَـيْس.

وحاطب بن الحرث ، وامرأته فـاطمة بنت المجلّل ، واخوه حطَّـاب بن الحرث ، وامرأته فكيهة بنت يسار .

ومعمر بن الحرث، والسائب بن عثمان، والمطلب بن أزهر، والمرأته رملة بنت أبي عوف.

و نعيم بن عبدالله ، وعمامر بن ُفهيرة ، مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه .

وخالد بن سعيد بن العـاص، وامرأته أَمَيْنَةُ بنت خلف. وحاطب بن عمرو، وابو حذيفة بن عتبة، وواقد بن عبدالله. وخالد وعامر وعاقل، بنو البُكْير بن عبد يا ليل.

واسلم عمار بن ياسر ، وصهيب بن سنان .

ثم دخل الناس في الاسلام ارسالاً (١) ، من الرجال والنساء ، حتى فشا ذكر الاسلام بمكة و تحدُّث به .

# الجهر بالدعوة

ثم إن الله عز وجل امر رسوله عليه ان يصدع بما جاءه منه،

<sup>(</sup>١) طائفة بعد طائفة .

وان يبادي الناس بأمره، وان يدعو اليه.

وكان بين ما اخفى رسول اللة الله المره واستتر به ، إلى ان امره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سئين من مبعثه .

مْ قال الله تمالي له :

﴿ فَاصْلَدَعُ ١١ بَمَا كُنُواْمَرُ ۗ وَأَعْبُرِضُ عَنِ الْمُشْرِكَينَ ﴾ •

وقال تعالى :

﴿ وَانْدُر عَشِيرَتُكَ الْأَقْرِبِينَ ۚ وَاخْفَضَ جَنَاحِكَ لِمِنَ الْبَمِكُ مِنَ المُؤْمِنِينَ ۚ وَانْ عَصَوْلُ كَا فَقُلَ إِنِي بِرِيءً مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ • من المؤمنين • فان عَصَوْكُ فَقُلُ إِنِي بِرِيءً مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ • ( الشعراء : ٢١٤ ــ ٢١٦ )

# اول دم في الاسلام

وكان اصحاب رسول الله ﷺ إذا صلوا ذهبوا في الشعاب ، واستخفوا بصلاتهم من قومهم .

فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من اصحاب رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) فأفرق بيز الحق والباطل .

في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين، وهم يصلون فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون، حتى قاتلوهم.

فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلًا من المشركين بعظمـة بعير فشجه ، فكان اول دم أهريق في الاسلام .

#### بدء الصراع

فلما بادى رسول الله عَلَيْهُ قومه بالإسلام ، وصدع به كا أمره لله ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها .

فلما فعل ذلك أعظموه ، وناكروه ، واجمعوا خــلافه وعداوته .

إلا من عصم الله تعالى منهم بالاسلام، وهم قليـل مستخفون.

وعطف على رسول الله عَلَيْكُ عمه أبو طالب ، ومنعه ، وقام دونه ، ومضى رسول الله عَلَيْكُ على أمر الله مُظهراً لأمره لا يرده عنه شيء .

فلما رأت قريش أن رسول الله الله الله الله الله عليه من شيء انكروه عليه من فراقهم وعيب الهتهم . ورأوا ان عمه ابا طالب قد عطف عليه ، وقام دونه فلم يسلمه لهم ، مشى رجال من أشراف قريش إلى

أبى طالب .

فقالوا: يا ابا طالب، إن إبن اخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه احلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفّه عنا، وإما أن 'تخَـلّلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه.

فقـــال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً ، وردهم رداً جميلاً ، فانصرفوا عنه .

ومضى رسول الله على على ما هو عليه .. 'يظهر دين الله ، ويدعو اليه ، ثم زاد الأمر بينه وبينهم ، حتى تباعد الرجال ، وتضاغنوا ، وأكثرت قريش ذكر رسول الله عليه بينها .

وتذامروا فيه ، وحض بعضهم بعضاً عليه .

ثم انهم مَشَو اللي ابي طالب مرة أحرى ٠٠

فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وإنا قد اسْتَنْهَيناك من ابن اخيك فلم تنهّه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، ولتسفيه احلامنا ، وعيب المتنا ، حتى تكفه عنا او ننازله وإياك في ذلك ، حتى يهلك احد الفريقين .

ثم انصرفوا عنه ..

فعظم على أبي طـــالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفساً باسلام رسول الله عليه الله ما ولا خِذُلانه .

# لووضعوا الشمس في يميني؟

ثم إن قريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله على أن قومك قد جاءوني فقال له : يا ابن اخي ، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا ، فابق علي وعلى نفسك ، ولا تحملني من الأمر ما لا اطيق .

فظن رسول الله على أنه قد بدا لعمه فيه بَدَاء ، وانه خاذله و مسلمه ، وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه .

فقال رسول الله على : ﴿ يَاعَمِّ وَالله ، لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن اتر ك هذا الأمر حتى يظهر مُ الله أو اهلِك فيه ما تركتُه › .

ثم استَعبر رسول الله مُلِينَ فبكى . . ثم قــــام . .

فلما وكى . . ناداه أبو طالب فقال ، اقْبيِلْ يا ابن اخي ، فقــل ما أحببت فوالله لا اسلمك لشيء ابداً .

# اسلم الينا ابن اخيك !

ثم إن قريشاً حين عرفوا ان ابا طهال قد أبى خذلان رسول الله بهلي وإسلامه ، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم ممشوا بعمارة بن الوليد بن المغيرة ، فقالوا له : يا ابا طالب ، هذا عمارة بن الوليد اقوى فتى في قريش واجمله ، فخذه فلك ديته إذا قتل ونصره ، واتخذه ولدا فهو لك ، واسلم الينا ابن اخيك ، هذا الذي خالف دينك ودين آبائك ، وفرق جماعة قومك ، وسفه احلامهم فنقتله ، فإغها هو رجل برجل .

قال: والله لبئس ما تسو مونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، واعطيكم ابنى تقتلونه؟. هذا والله ما لا يكون أبداً.

فقال ألمطُّعم بن عَديّ : والله يا ابا طالب لقد انصفك قومك ، وجهدوا على التخلص مما تكرهه ، فسلم أراك تريد ان تقبل منهم شيئاً

فقال ابو طالب للمُطعم: والله ما انصفوني ، ولكنك قد أجمعت خذلاني و ُمظاهرة القوم علي ، فاصنع ما بدا لك . فاشتد الأمر ، وحميت الحرب ، وترك القوم ما كان بينهم من عهد وبادى بعضهم بعضاً .

#### بدء التعذيب ١١

ثم إن قريشاً تذامروا بينهم على مَن في القبائل منهم من اصحاب رسول الله على الذين اسلموا معه .

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين .. يعذبونهم ، ويفتنونهم عن دينهم .

ومنع الله رسوله ﷺ منهم بعمه ابي طالب .

وقد قام ابو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون ـ في بني هاشم وبني المطلب، فدعـاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله على والقيام دونه، فاجتمعوا اليه، وقـاموا معه، واجابوه إلى مـا دعاهم اليه إلا ما كان من أبي لهب، عدو الله الملعون.

# ماذا نقول في محمد ؟

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم ، فقال لهم : يا سعشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بامر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، و يَر دُد قولكم بعضه بعضا .

قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقِّم لنا رأيا نقل به .

قال : بل انتم فقـولوا اسمع .

قالوا: نقول: كاهن.

قال ؛ لا والله ، ما هو بكاهن ، لقدرأينا الكهان فما هو بَزَّ مُزَمَةِ الكاهن ولا تسجُّعه .

قالوا : فنقول : مجنون .

قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فمـــا هو يختنقِه ، ولا كَفَا لَجِيه ، ولا وسوسته .

قالوا : فنقول : شاعر .

قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنــا الشعر كله رَّجزَّهُ وَهَزَّجه وقريض، ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر .

قالوا: فنقول: ساحر .

قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحَّار وسحرهم ، فما هو بنَفْتُهم ولا عَشَدهم .

قالوا: فها نقول يا ابا عبد شمس ؟؟.

قال : والله إنَّ لقوله لحلاوة ، وإن اصله لعَذَق '' ، وإن فرعه لجناة '' ، وما انتم بقائلين من هذا شيئا إلا 'عرف انه باطل . وإن اقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر ، جاء بقول هو سحر ، يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشرته .

فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا يجلسون بسُبُل الناس ـ حين قدموا الموسم ــ لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا لهم أمره .

فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ..

<sup>(</sup>١) المذتى : الكثير الشعب والأطراف .

<sup>(</sup>٢) لجناة : قبه تم يجني .

#### وفي ذلك من قوله :

﴿ دُرنِي وَمِنْ خَلَقْتُ وَحَيْدًا . وَجَعَلَتُ لَهُ مَالَاً مُدُودًا . وَبَنْيُنَ شهودًا . ومهدت له تمهيدًا . ثم يطبع ان ازيد َ . كلا إنه كان لاَياتَنَا عَنَيْدًا ﴾

أي: خصيماً.

﴿ سَارَ هِ لِمُنَهُ مَعْدُودًا • إنه فكثَّرَ وَقَسَدُرُ • فَقُتْسِلَ كَيْفُ قَسَدُر • ثُمْ قُلْتِسِلَ كَيْفُ قَسَدُّرَ • ثُمْ نَسَطْسَرَ • ثُمْ عَبَمَنَ وَ بَسَسَ ﴾ •

ېسر : کره وجهه.

﴿ ثُمَ أَدْ بَرَ وَاسْتَكُنْبِرَ . فقال إن هذا إلا سِحْرُ أَيْقُ ثُرُ . إنْ هذا إلا قول البّشَمَرَ ﴾ .

وأنزل الله تعالى في رسوله عليه ، وفيما جاء به من الله تعالى ، وفي النفر الذين كانوا معه ، يصنفون القول في رسول الله عليه ، وفيما جاء به من الله تعالى :

﴿ كَا انْزَادَا عَلَى المُـُفْنَدَسَسِمِينَ • الذين جعلوا القرآن عَصِسِين ﴾ • اى : اصنافاً .

﴿ فوربك لنَسَالنهم اهمين . عما كانوا يعملون ﴾ .

(۲)

فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله على ، لمن لقوا من الناس ، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله على فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها .

فلما انتشر أمر رسول الله ﷺ في العرب وبلغ البلدان ذُكر َ بالمدينة .

ولم يكن حي من العرب أعلم بامر رسول الله على ، حين ذكر ، وقبل ان يذكر ، من هذا الحي من الأوس ، والخزرج ، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود ، وكانوا لهم حلفاء ، ومعهم في بلادهم .

#### ايذاء رسول الله

ورسول الله عَيْكِيْ مظهر لأمر الله، لا يستخفي به ، مبادٍ لهم

بما يكرهون: من عيب دينهم ، واعتزال أوثانهم ، وفراقه إياهم على كفرهم ,

وكان أشد ما لقي رسول الله ﷺ من قريش أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه ، لا حر ولا عبـــد .

فرجع رسول الله علي إلى منزله فتدثَّر من شدة ما أصابه.

فانزل الله تعالى عليه :

﴿ يَا أَيَّا المُدَثِّرُ \* ثُقَّمُ فَانْدُرِ \* ﴾ •

# اسلام حمزة ا

مر أبو جهل برسول الله عليه عند الصفا فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره ، من العيب لدينه ، والتضعيف لامره .

فلم يكلمه رسول الله على ، وجارية لعبدالله بن 'جدعـــان في مسكن لها تسمع ذلك .

ثم انصرف عنه، فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة، فجلس معهم .

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشّحاً قوسه راجعيًا من قنص له ، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له . وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهيله حتى يطوف بالكعبة ، وكان إذا فعل ذلك لم يمر من ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم .

وكان أعز فتى في قريش ، وأشد شكيمة .

فلما مر بالجارية وقد رجع رسول الله يَظِينِهِ إلى بيته قالت له ؛ يا أبا عمارة ، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام ؟ وجده ههنا جالساً ، فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ، ولم يكلمه محمد !

فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ، ولم يقف على أحد ، مُعِدّاً لابي جهل ، إذا لقيه ، أن يوقع به .

فلما دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم فاقبل نحوه .

حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ، فشجّه شجّـةً منكرة .

ثم قال: أتشتمه ؟ فأنا على دينه ، اقول ما يقول ، فر د ذلك على " إن استطعت .

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل .

فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحاً .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله بَرَّكِيَّ قد عَزَّ وامتنع وان حمزة سيمنعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه .

# عرض الدنيا على رسول الله

قال عتبة بن ربيعة يوماً ، وكان سيداً ، وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله عليه جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟

وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا اصحاب رسول الله عَيْظُ يزيدون ويكثرون .

فقالوا : بلي يا أبا الوليد ، قم اليه فكلمه .

فقام اليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله عَلَيْكَ فقال ؛ يا ابن اخي إنك منا حيث قد علمت ، من المنزلة الرفيعة في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد اتيت قومك بامر عظيم فَر قت به

جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفّر ت به من مضى من آبائهم ، فـــاسمع مني اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منهـــا بعضها .

فقال له رسول الله ﷺ ، وقل يا ابا الوليد أُسمَع . .

قال: يا ابن اخي، إن كنت إغا تريد بما جئت به من هـــذا الأمر مالا، جمعنا لك من اموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت تريد به شرفا سود ثاك علينا حتى لا تَقْطَعَ أمرا دونك . وإن كنت تريد به مُلْكا مَلكناك علينا . وإن كان هذا الذي ياتيك رَئيًا تراه ، لا تَسْتَطيع رَدّه عن نفسك . طلبنا لك الطّب ، وبذلنا فيه اموالنا حتى منبريك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .

حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله ﷺ يسمع منه قــــال : «أقد فرغت يا أبا الوليد » ؟

قال: نعم.

قال : ‹ فاستمع مني » .

قال: افعل.

فقال : ﴿ بِهِمِ اللهِ الرَّفِنِ الرَّحِيمِ ، حَمْ ، تَنْزِيلُ مِنِ الرَّفِنِ الرَّحِيمِ الرَّفِيلُ مِنَ الرَّفِنِ الرَّحِيمِ ، كتابُ 'فَصَلَّلَتُ آيَاتُهُ قَرآناً عربياً لقوم يعلمونَ ، بشيراً وفلايرا فأعرضَ اكثر 'هم فهم لا يسمعون ، وقالوا قلو بنا في اكبئة هما تدعونا اليه ﴾ ،

ثم مضى رسول الله عليه فيها يقرؤها عليه .

فلما سمعها منه عتبة انصت لهـا، والقى يديه خلف ظهره، معتمداً عليهما، يسمع منه.

ثم انتهى رسول الله عليه إلى السجدة منها فسجد، ثم قال : قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت ، فانت وذاك » .

فقام عتبة إلى اصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بـ ا

فلما جلس اليهم قالوا: ما وراءك يا ابا الوليد ؟

قال: ورائي اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني ، واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم : فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يَظْهَر على العرب فملكه ملككم ، وعزه

عزكم، وكنتم اسعد الناس به .

قالواً: سَحَرَكُ والله يا ابا الوليد بلسانه !

قال: هذا رأيي، فاصنعوا سا بدالكم.

# يسألون عنه اليهود!

ثم إن قريشًا بعثت النضر بن الحرث ، وُعقبةً بن أبي ُمعَيْط إلى علماء اليهود بالمدينــة .

وقالوا لهما : سلاهم عن محمد ، وصفا لهم صفته ، واخبراهم بقوله ، فالهم الهل الكتاب الأول ، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء .

فخرجا حتى قدما المدينة ، فسالا احبار اليهود عن رسول الله على ووصفا لهم المره ، واخبراهم ببعض قوله .

وقالا لهم: إنكم اهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا.

فقالت لهما علماء اليهود : سلوه عن ثلاث نامركم بهن ؛ فان

اخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول فرواً فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فان اخبركم بذلك فاتبعوه فانه نبي ، وإن لم يفعسل فهو رجل مُتَقَول ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .

فاقبلا .. حتى قدما مكة على قريش ، فقالا : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد اخبرنا علماء اليهود أن نساله عن اشياء قد امر ونا بها ، فان اخبركم عنها فهو نبي ، وإن لم يفعل فالرجل متقول فر و افيه رأيكم .

فجاءوا رسول الله بَيْنِيْم ، فقالوا : يا محمد اخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، قد كانت لهم قصة عجب ، وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، واخبرنا عن الروح ما هي ؟

فقال لهم رسول الله عَلَيْنَ : ﴿ أَخَبَرُ كُمْ بَمَا سَالَتُمْ عَنْهُ غَدًا ﴾

ولم يقل إن شاء الله ..

فانصرفوا عنه..

فكث رسول الله على خسسَ عشرَةً ليلة لا يحدث الله اليه في في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل ، حتى أرَجفَ أهل مكة .

وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحناً منها لا يخبرنا بشيء مما سالناه عنه .

وحتى أحزن رسول الله بَيْكُ مُكُثُ الوحي عنه ، وشق عليه ما يتكلم به اهل مكة .

ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سالوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف ، والروح .

فلما جاءهم رسول الله على بما عرفوا من الحق ، وعرفوا صدقه فيما حدّث ، وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب ، حين سالوه عما سالوا عنه ، حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه ، فعتَوْا على الله ، وتركوا أمره عيانا ، ولجوا فيما هم عليه من الكفر .

فقال قائلهم:

﴿ لا تَسْمُمُوا لَهُذَا القرآن والفَوْا فيه لملكم تَعْلَبُون ﴾

أي اجعلوه لغوا وباطلاً ، واتخــذره هزوا لعلكم تغلبون بذلك ، فإنكم إن ناظرتموه او خاصمتموه يوماً غلبكم .

# اول من جهر بالقرآن

وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله عليه بكة عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه .

اجتمع يوما أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط ، فمَن ْ رجل ٌ يسمِعُهُمُوه ؟

فقال عبدالله بن مسعود : أنا .

قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلًا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه.

قال: دعوني .. فان الله سيمنعني .

فغدا ابن مسعود ، حتى أتى المقام في الضحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام .

ثم قرأ

﴿ بِمِمَ اللهِ الرحمنِ الرحمِ ﴾

رافعا بها صوته

### ﴿ الرحمن . علم القرآن ﴾ ..

ثم استقبلها يقرؤها.

وتاملوه : فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد ؟

ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد .

فقاموا اليه ، فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ ، حتى بلغ منها ما شاء الله ان يبلغ .

ثم انصرف إلى اصحـــابه، وقد أثروا في وجهه.

فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك .

فقال : ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ، ولــــ شنتم الأغاد َينَّهُم عِثْلُهَا غــداً .

قالوا: لا .. حسبَك .. قد اسمعتهم ما يكرهون .

#### التعذيب يشتد ا

ثم إنهم عَـدَوا على من أسلم واتبع رسول الله على من أصحابه .

فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين .

فجعلوا يحبسونهم ، ويعذبونهم ، بالضرب ، والجوع ، والعطش ، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم ، فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه ، ومنهم من يصلب لهم ، ويعصمه الله منهم .

#### أحد أحد !!

وكان بلال صادق الإسلام، طاهر القلب، وكان أمية بن خَلَف يخرجه \_ إذا حميت الظهيرة \_ فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ، ثم يامر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره .

ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللاَّتَ والعُزِّى .

فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد !!

حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوماً وهم يصنعون ذلك به .

فقال لأمية بن خلف : ألا تتقي الله في هــــذا المسكين ؟

حتى متى ؟

قال : انت الذي أفسَدْته ، فانقذه ما ترى .

فقال أبو بكر : افعلُ ، عندي غلام أسود أجلدُ منه ، واقوى على دينك ، اعطيكه به .

قال : قد قبلت .

قال : هو لك .

فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك ، وأخذه فاعتقه.

# صبراً آل ياسر

وكاتت بنو مخزوم يخرجون بعمّار بن ياسر وبـــابيه وأمهــ وكانوا أهل بيت إسلام ــ إذا حميت الظهيرة ، يعــذبونهم برمضاء مكة .

فيمر بهم رسول الله عَلَيْنَ فيقول: ﴿ صِبْرًا آل يَاسِر ، موعِدُكُمُ الْجِنَّةُ ، .

فاما أمه فقتلوها ، وهي تابي إلا الإسلام .

# ابو جهل يتولى الجريمة

وكان ابو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش . إذا سمع بالرجل قد اسلم ، له شرف ومنعة ، أنّبه وخزّاه ، وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك ؟! لنسفهن حلمك ، ولنقبحن رأيك ، ولنضَعَنّ شرفك .

وإن كان تاجراً قال: والله لنكسدن تجارتك ، ولنُهُلكَنَّ مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه واغرى به!

# الهجرة الأولى الى الحبشة

فلما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية ، لمكانه من الله ، ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ، قال لهم : " لو خرجتم إلى أرض الحبشة فأن بها مَلِكا لا يُظلمُ عنده أحد ، وهي ارض ألى أرض الحبشة فأن بها مَلِكا لا يُظلمُ عنده أحد ، وهي ارض

صدق ٍ ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما انتم فيه ؟ • .

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عَيْلِيَّ إلى أرض الحبشة ، مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم .

فكانت اول هجرة كانت في الإسلام .

# النجاشي يرفض تسليمهم!

عن أم سَلَمة \_ زوج النبي ﷺ \_ قالت : لمـــا نزلنا ارض الحبشة ، جاورنا بها خير جار ، النجاشي ، أمنّا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه .

فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم ان يبعثوا إلى النجماشي فينا رجلين منهم جليدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة .

ثم بعثوا بذلك عبدالله بن ابي ربيعة وعمرو بن العاص ، فامروهما بامرهم .

ثم إنها قدما هداياهما إلى النجاشي ، فقبلها منهما ، ثم كلماه ، فقالا له : ايها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ،

فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت ، وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من آبائهم واعمامهم ، وعشائرهم ، لتردهم عليهم ، فهم أعلى بهم عينا ، واعلم عا عابوا عليهم وعساتبوهم فيه .

ثم ارسل النجاشي إلى اصحاب رسول الله عَلِيْقٍ فدعاهم .

فلما جاءوا .. وقد دعـا النجاشي اساقفته فنشروا أناجيلهم حوله .. سألهم فقال لهم ؛ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا ديني ولا في دين أحـــد من هذه الملل؟!

فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: ايها الملك ، كنا قوما اهل جاهلية ، نعبد الاصنام ، وناكل الميتة ، وناتي الفواحش ، ونقطع الارحام ، ونسيء الجوار ، وياكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ، ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، واداء الامانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن الحسارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، وامرنا والصيام .

\_ فعدد عليه أمور الإسلام ...

فصدقناه ، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما حلل لنا ، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلادك ، واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ورجونا ان لا نظلم عندك ايها الملك .

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ فقال له جعفر: نعم.

فقال له النجاشي : فاقرأه عليّ .

فقرأ عليه صدراً من (كهيعص) ، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته ، وبكت أساقفته حتى ا خضلوا أناجيلهم حين سمعوا ما تلا عليهم .

ثم قال النجاشي : إن هـذا والذي جاء به عيسى ليخرُجُ من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لا أسلمهم اليكمـــا ..

فخرجا من عنده مقبوحين ، مردوداً عليهما مـا جـاءوا به ، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار .. حتى قدمنا على رسول الله عليها

#### اسلام عمر بن الخطاب

ولما قدم عمرو بن العاص، وعبدالله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله على ، وردهم النجاشي عا يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب، امتنع به أصحاب رسول الله على وبحمزة.

وكان إسلام عمر ان اخته فاطمة بنت الخطاب ـ وكانت عنـ د سعيد بن زيد ، سعيد بن زيد ، وكانت قد اسلمت واسلم بعلها سعيد بن زيد ، وهما مستخفيان باسلامها من عمر ، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن .

فخرج عمر يوما متوشحاً بسيفه ، يريد رسول الله على ، ورهطا من أصحابه ، قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من اربعين من بين رجال ونساء .

ومع رسول الله ﷺ عمه حمزة بن عبد المطلب، وأبو بكر، وعلى ، في رجال من المسلمين، ممن أقام مع رسول الله ﷺ بمكة

ولم يخرج فيمن خرج إلى ارض الحبشة .

فلقيه 'نعيم بن عبدالله \_ وكان أيضا يستخفي باسلامه \_ فقال له : أين تريد يا عمر ؟

فقال : أريد محمداً . . هذا الصابىء ، الذي فرق أمر قريش ، وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فاقتله .

فقال له نعيم: والله لقد عَرَّتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً ١٠ أفسلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ١٠!

قال: واي أهل بيتي؟

قال : إبن عمك سعيد بن زيد ، واختك فاطمة بنت الخطـــاب ، فقد ولله أسلما ، وتابعا محمداً على دينه ، فعليك بهما !

فرجع عمر عامداً إلى أخته وزوجها، وعندهما خبَّ اب معه صحيفة فيها اطه (۱) يقرئها إياها، فلما سمعوا حسّ عمر تغيب خبّاب في بعض البيت ، واخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها.

وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهما ، فلما دخل

<sup>(</sup>١) سورة طه .

قال: ما هذه الهينمة التي سمعت ؟!

قالا له: ما سمعت شيئاً.

قال: بلي والله لقد اخبرت انكمـــا تابعتما محمدًا على دينه ..

وبطش بزوج أخته سعيد بن زيد ، فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجها ، فضربها فشجّها .

فلما فعل ذلك قالت له اخته وزوجها : نعم لقد أسلمنـــا ، وآمنـــا بلله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك .

فلما رأى عمر ما باخشيه من الدم ندم على ما صنع ، فارعوى ، وقال لاخته : اعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا ، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتبا .

فلما قال ذلك قالت له أخته : إنا نخشاك عليها .

قال : لا تخافي ، وحلف لها بآلهته لـيَرُدُّنها إذا قرأها اليهـــا .

فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقـــالت له: يا أخي ، إنك تَجَـسُ على شركك ، وإنه لا يمسها إلا الطاهر .

فقام عمر فاغتسل ..

فاعطته الصحيفة وفيها (طه) قرأهـا.

فلما قرأ منها صدرًا قال: مـا احسن هذا الكلام وأكرمه!!

فلما سمع ذلك خبّاب خرج اليه ، فقــــال له : يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيّــد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ، فالله الله يا عمر .

فقال له عند ذلك عمر : فدُلني يا خبّاب على محمد حتى آتيمه فاسلم .

فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه .

فاخذ عمر سيفه فتوشحه ، ثم عمـــد إلى رسول الله عليه واصحابه فضرب عليهم البـــاب .

فلما سمعوا صوته ، قام رجل من أصحاب رسول الله عليه ، فرجع إلى فنظر من خَلَلِ الباب ، فرآه متوشحاً السيف ، فرجع إلى رسول الله يَهِ عَلَيْ ، وهو فزع ، فقال يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف .

فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذَّن ْ له ، فإن كان جاء يريــد خيرًا بذلناه له ، وإن كان يريد شرًا قتلْنــــاه بسيفه .

فقال رسول الله عَلِي • أَنْذَن لَهُ ، فياذن له الرجل.

ونهض اليه رسول الله عَلِيْقُ حتى لقيه بالحجرة ، فأخذ يُحُجْزَ يِّه

او بمجمع ردائه ، ثم جبذه جبذة شديدة وقال : « مـــا جاء بك يا ابن الخطاب ، فوالله مـا أرى أن تَنتَهي حتى يـنزل الله بك قــارعة ؟ ، .

فقــال عمر : يا رسول الله ، جئتــك لأومن بالله وبرسوله ، وبها جاء من عند الله .

فكبر رسول الله على تكبيرة عرف اهل البيت من أصحاب رسول الله على ان عمر قد اسلم!

فتفرق اصحاب رسول الله عليه من مكانهم وقد عزوا في انفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة .

وعرفوا انهما سیمنعان رسول الله ﷺ ، وینتصفون بهما من عـــدوهم .

قال عمر . لما أسلمت تلك الليلة تذكرت اي اهل مكة أشد لرسول الله على عداوة ، حتى آتيه فاخبره أني قد اسلمت ، قلت أبو جهل ، فأقبلت حين اصبحت حتى ضربت عليه بابه ، فخرج إلى أبو جهل ، فقال . مرحبا ، واهلا يا ابن اختي ، ما جاء بك ؟ قلت . جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد ، وصدقت بها جاء به ، فضرب الباب في وجهي ، وقـال : قبحك الله ، وقبح ما جئت به .

# مقاطعة بني هاشم وبني المطلب

فلما رأت قريش أن اصحاب رسول الله برا قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا وقراراً، وان النجاشي قد منع من لجا اليه منهم ، وان عمر قد أسلم ، فكان هو وحمزة مع رسول الله القلم وأصحابه ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم ، وبني المطلب : على أن لا ينكحوا اليهم ، ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئا ، ولا يبتاعوا منهم .

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هـاشم، وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فـدخلوا معه في يشعبه، فاجتمعوا اليه.

وخرج من بني هاشم أبو لهب عبدالعُزَّى إلى قريش ، فظاهرهم أي أعانهم .

فاقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا ، حتى جهدوا ، لا يصل اليهم

شيء إلا سر"ًا مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش!

ورسول الله بالله على ذلك يدعو قومه ليلا ونهـــارا ، وسرّا وجهارا ، مباديا بامر الله ، لا يتقي فيه أحداً من الناس .

فجعلت قريش ، يهمزونه ويستهزئون به ، ويخاصمونه ، وجعل القرآن ينزل في قريش باحداثهم ، فمنهم من سمّي لنا ، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار .

#### عودة المهاجرين

وبلغ أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دَنُو ا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفياً .

#### نقض الصحيفة

مشى هشام بن عمرو إلى زُهير بن أبي أمية فقال : يا زهير ، أقد رضيت أن تاكل الطعام وتلبس الثيباب ، وتنكيح النساء ، وأخوالك حيث قد علمت ، لا يباعون ، ولا يبتاع منهم ، ولا ينكحون ، ولا ينكح اليهم ؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال ابي الحكم بن هشام ، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك اليه منهم ما أجابك اليه ابداً .

قال: ويحك يا هشام !! فماذا اصنع ؟ إنما انا رجل واحد، والله أن لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى انقضها .

قال: قد وجدت رجلًا .

قال: من هو ؟

قال: أنا.

قال له زهير : ابغنا رجلًا ثالثًا .

فلما تكامل الموافقون على نقض الصحيفة خمساً ، ذهبوا إلى البيت

واعلنوا نقصها .

فقال ابو جهل : هذا أمر 'قضِيَ رِبَلَيْل ِ 'تَشُوور َ فيه بغـير هـذا المكان

## الاسراء والمعراج

ثم اسرى برسول الله عَلَيْهُ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى، وهو بيت المقدس، وقيد فشا الإسلام بمكة في قريش، وفي القبائل كلها.

وكان في مسراه ، وما ذكر منه بلاء وتمحيص ، وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه ، فيه عبرة لأولي الالباب ، وهدى ورحمة وثبات لمن أمر الله على يقين .

فاسرى به كيف شاء ، وكما شاء ، لِــُـيرَيهُ من آياته ما أراد ، ما اراد ، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم ، وقدرته التي يصنع بها مـــا يريد .

أتى رسول الله عَلَيْهُ بالْبرَاق \_ وهي دابة تضع حافرها في منتهى طرْفها \_ فحمل عليها ..

فمضى رسول لله عليه ، ومضى جبريل عليه السلام معه ، حتى انتهى به إلى بيت المقدس ..

ولما فرغ من أمر بيت المقدس ، صعد إلى السماء .

ولم يكن الصعود على البراق كا قد يتوهمه بعض الناس ، بل كان البراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس ، ليرجع عليه إلى مكة .

فصعد من سماء إلى سمـاء حتى جاوز السابعة .

وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها، ومن فيهـــا من أكابر الملائكة والأنبياء.

وذكروا أعيان من رآه من المرسلين، كآدم في سماء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية ، ويوسف في الشاللة ، وإدريس في الرابعة ، وهارون في الخيامسة ، وموسى في السادسة ، وإبراهيم في السابعة .

ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيـــه صريف الاقلام .

ورفعت لرسول الله عليه سدرة المنتهى ، فإذا ورقها كآذات الفيلة .. وغشيها عند ذلك امور عظيمة ، الوان متعددة باهرة ، وغشيها من نور الرب جل جلاله .

ورأى هناك جبريل له ستأنة جناح ما بين كل جناحين كا بـين السماء والأرض.

وهو الذي يقول الله تعالى :

﴿ وَلَقُدُ رَآهُ نُوْلَةُ أَخْرَى \* عَنْدَ سَدَّرَةِ الْمُنْتِينِ \* عندها جنة المأوى ، إذ يفضَى السدرة ما يفشى ، ما زاغ البصر وما طفى ﴾

أي ما زاغ يميناً ولا شمالاً ، ولا ارتفع عن المكان الذي حدله النظر اليه ، وهذا هو الثبات العظيم ، والأدب الكريم ، وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها .

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد عليه ، وعلى أمته الصلوات ليلتئذ ، خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل ، حتى وضعها الرب جل جلاله إلى خمس ، وقال هي خمس وهي خمسون ، الحسنة بعشر أمثالها ، فحصل له التكليم من الرب عز وجل ليلتئذ .

ثم هبط رسول الله يَظِينُ إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريماً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الإلهيسة العظيمة.

فلما حانت الصلاة أمَّ صلى الله عليه وسلم الأنبياء ، فتقدمهم إماما عن أمر جبريل .

ثم خرج منه فركب البراق ، وعاد إلى مكة !!

فاصح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار، وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والامور التي لو رآها ـ أو بـضها ـ غيره لاصبح مندهشا، أو طائش العقل.

ولكنه صلى الله عليـه وسلم أصبح واجماً ـ أي ساكناً ـ يخشى إن بدأ فاخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه.

فتلطف باخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة .

وذلك أن أبا جهل لعنه الله ــ رأى رسول الله عَلَيْكُ في المسجد الحرام، وهو جالس واجم.

فقال له: هل من خبر ؟!

فقال: نعم ،

فقال: ومسا هو ؟!

فقال: إنى أسرى بي الليلة إلى بيت المقدس.

قال : إلى بيت القدس ١١١

قال : نعم .

قال : نعم .

فقال أبو جهل: هيا معشر قريش .. وقد اجتمعوا من أنديتهم . فقال: أخبر قومك بها أخبرتني به .

فقص عليهم رسول الله عليه خبر ما رأى، وانه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيها.

فن بين مصفق ، وبين سصفر ، تكذيباً له ، واستبعاداً لخيره !!

### الصدّيق

وطار الخبر بمكة ، وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه . فأخبروه أن محمداً يقول كذا وكذا . فقال: إنكم تكذبون عليه.

فقالوا: والله إنه ليقوله.

فقال: إن كان قاله فلقد صدق.

ثم جاء إلى رسول الله ﷺ ، وحوله مشركي قريش ، فسأله عن ذلك فأخبره ، فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما اخبرهم به .

وكان مما قال ابو بكر ، وقد اقبل حتى انتهى إلى رسول الله عَلَيْكِ : يا نبي الله احدثت هؤلاء القوم انك اتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم .

قال: يا نبي الله ، فصفه لي فإني قد جئته .

فجعــــل رسول الله بالله يصفه لابي بكر ، ويقول ابو بكر صد تحت ، اشهد انك رسول الله ، كلما وصف له منه شيئاً قال : صدقت ، اشهد انك رسول الله ، حتى انتهى .

فقال رسول الله على لابي بكر ( انت يا ابا بكر الصَّدِّيق ) . فيومئذ سماه الصدِّيق .

### تطور الصلاة

ولما اصبح رسول الله عليه من صبيحة ليلة الإسراء ، جاءه جبرائيل عند الزوال ، فبين له كيفية الصلاة واوقاتها .

وأمر رسول الله يُؤلِين اصحابه ، فاجتمعوا وصلى به جـبرائيل في ذلك اليوم إلى الغد ، والمسلمون ياتمون بالنبي صلى الله عليمه وسلم ، وهو يقتدي بجبرائيل .

وروى ان الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ، ثم لمسا فرضت الحمس ، فرضت حضراً على ما هي عليه ، ورخص في السفر ان يصلى ركعتين كما كان الأمر عليه قديماً .

# وفاة خديجة وأبي طالب !!

ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد ، فتتـــابعت على رسول الله على المصائب بموت خديجة ، وكانت له وزير صدق على

11**r** (A)

الاسلام يشكو اليها .

وبموت عمه ابي طالب ، وكان له عضُداً ومنعـة وناصراً على قومه ، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين !!

\*

أقول .. هـذه هي الخطوط العريضة من .. حيــاة أم المؤمنين خديجة .. عليها السلام ..

والآن ندخل إلى تفصيل حياتها الطاهرة!!

نبيان عظيمان • •

ني زواجهما.. يتشابهان ۲۰۰۰

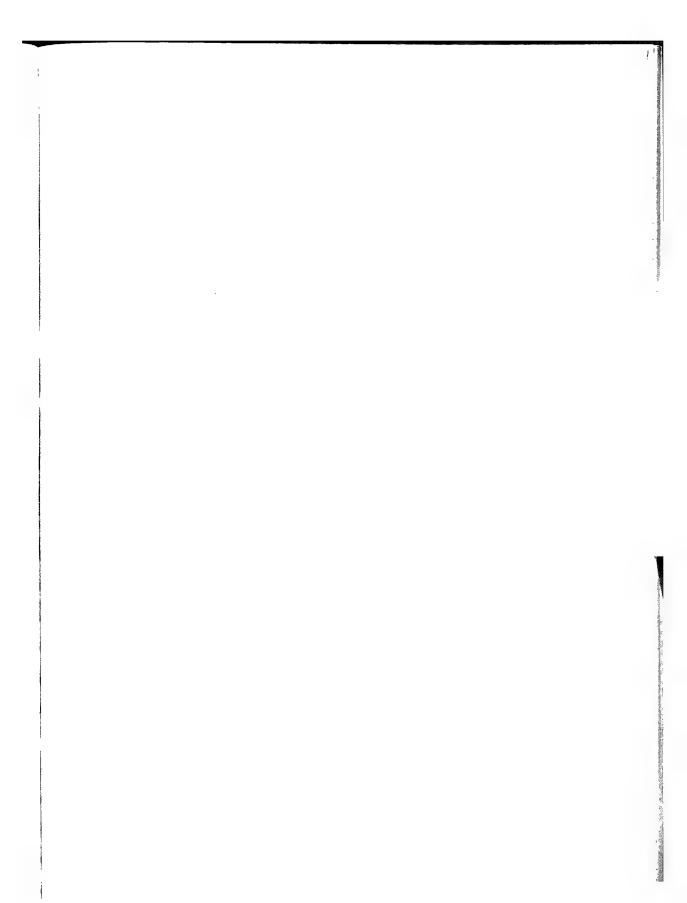

تعجب عَجَبا كبيراً .. حين تقرأ هذا الفصل من هذا الكتاب !! إنه فتْح جديد .. ونهج فريد ..

إنه مِنَّة مَنَّ الله بها . . فلله الحمد حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه !!

ماذا أريد أن اقول ١٤

لاحظت فجاة .. أن هناك تشابها .. بل تطابقاً عجيباً بين قصتين ..

قصة زواج نسيّ الله .. موسى .. على .. وقصة زواج نبيّنا .. محمد .. على .. ولننظر الآن .. كيف كان ذلك ١٢

# او لا قصة زواج موسى ٠٠ ﷺ

ا ـ شاب يفر إلى أرض مدين · · حيث تطارده أجهزة فرعون لتقبض عليه . . وتقدمه للإعدام . .

٢ ـ عند وصوله إلى ماء مَدْتَين ٠٠ وجد امرأتين لا تستطيعان سقى غنمها حتى ينصرف الرعاة من أشداء الرجال ٠٠

٣ ـ يسقي موسى لهما ٠٠ ثم ينصرف إلى الظلّ ٠٠ وقد بلغ بـ الإعياء والجوع منتهاه ..

٤ ـ ينادي ربه:

### ﴿ رَبِّ ١٠٠ إنِّي لِمَا الزُّلْثَ إِلَيٌّ مِن خَيْرٍ فَقَيْرٌ \* ﴾

ه - ﴿ فجاءَته ُ إحداهما تمشي على استحياء ٠٠ قدالت : إن ابي يعدوك ٠٠ ليجزينك َ اجْر َ ما سقينت َ لنا ٠٠ ﴾ ١١

٦ يطلب اليها موسى ان يتقدمها في المسير .. فيسير أمامها
 وهي من وراثه !!

٧ \_ تامل هنا التدبير الإلهي ٠٠ لتمكين الفتاة الطاهرة من رؤية

٨ ـ الفتاة تعلن إلى أبيها من قبل:

﴿ يَا ابَتِ اسْتَأْجِرْهُ ١٠٠ إنَّ حَسَيْرَ مَنَ اسْتَأْجِرْتَ الْقُويُّ الأَمِينُ ٠ ﴾ !!

٩ ــ الشيخ الكبير يخطب موسى ٠٠ الشاب الفقيير ٠٠ القوي الأمين ٠٠ إلى إحدى ابنتيه ٠٠ ويعلن ذلك إلى موسى:

﴿ إِنِّي أُرِيدَ أَنْ أُنْكِحُنُّكُ إِحْدَى ابْنَتِيُّ هَاتَّيْنِ مِنْ ﴾ [ا

فهو حريص على ان يظفر به لاحداهما !!

١٠ ــ بل وُ يحدد أبوهما المهر بنفسه

﴿ على ان تأجرُ ني ثماني وحِجَج ١٠ فان المت عَشرا فن عنديك ١٠٠ كه ١١

۱۲ ــ موسى يدخل بعروسه .. ويمكث عشر سنين في حياة زوجية مباركة هادئة ..

۱۳ ﴿ فَاسًا قَصْى مُوسَى الأَجَلُ ٠٠ وَسَارَ ۖ بِأَهُلَهِ ( إِلَى مَصَرَ ) أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطَّيُّورِ نَارًا ٠٠ ﴾ !!

### ١٤ ـ ومن هنا بدَّأت مرحلة النبوة !!

# ثانياً : قصة زواج .. النبيّ .. ﷺ ..

ا ـ كانت خديجة .. امرأة تاجرة ذات شرف ومال .. تستاجر الرجال في مالها .. بشيء تجعله لهم .. وكانت قريش قوما تجاراً .. فلما بلغها عن رسول الله .. عليه .. ما بلغها .. من صدق حديثه .. وعظم أمانته .. وكرم اخلاقه .. بعثت اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً .. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار .. مع غلام لها يقال له مَيْسرة ..

٢ \_ فقبله رسول الله .. منها .. وخرج في مالها ذلك ،
 وخرج معه غلامها ميسرة .. حتى قدم الشام ..

٣ ـ ثم باع رسول الله . ﷺ . سلعته التي خرج بها . واشترى ما أراد ان يشتري . ثم اقبل قافلًا إلى مكة ومعــه ميسرة . .

٤ ـ فلما قدرم على خديجة بمالها .. باعت ما جاء به .. فاضعف او قريباً ..

ه \_ وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة .. مع ما اراد الله بها من كرامته ..

٢ - بعثت إلى رسول الله .. على .. فقالت لة - فيا يزعمون :
 يا بن عم .. إني قد رغبت فيك .. لقرابتك .. وسطت فيك ( شرفك ) في قومك .. وامانتك .. وحسن خلقك .. وصدق حديثك ..

٧ \_ ثم عرضت عليه الزواج ٠٠

٨ ــ وكانت خديجة يومئذ اوسط نساء قريش نسبا .. وأعظمهن شرفا .. واكثرهن مالا .. كل قومها كان حريصا على ذلك منهـــا لو بقدر عليه ..

١٠ \_ فتزوجها ..

١١ \_ وأصدَقها رسول الله .. عَلِيْ .. عشرين تَبكرَةً ..

١٢ ــ قضى .. على .. خسة عشر عـــاما في حياة زوجية مباركة طيبة .. حتى أوحي اليه في الأربعين !!

### ثالثاً: اوجه التشابه ..

ا \_ في موسى عليه السلام .. شاب فقير ﴿ إِنِي لمَا أَنزَلَتَ إِلَيَّ مَنْ خَيْرِ فَقَيْرُ ۗ ﴾ .. وفي النبيّ ﷺ .. شاب فقير قليل المال ﴿ ووجدَكَ عائلًا فَاغْنَى ﴾ !!

٢ ـ في موسى عليه السلام . . شاب قوي أمين ﴿ إِنَّ خير َ مَن استاجرت القوي الأمين ﴾ هذه شهادة إحدى ابنتي الشيخ الكبير . . وفي النبي (ص) . . شاب قوي أمين . . شهدت بذلك خديجة وأعلنته اليه (ص) ( إِني قد رغبت فيك َ . . لقر ابتك . . و سِطَتِك في قومك . . وأمانتك ) . . هذا عن الأمانة . . وقد شهدت مكة بذلك كلها . . وأجمعت على تسميته بالأمين . . وأما القوة فشيء طبيعي في صفاته (ص) !!

٣ ـ في موسى عليه السلام .. عرض عليه أبوهمـــا الزواج من إحدى ابنتية ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنكحَكَ إحدى ابنتيَّ هـــاتين ِ ﴾ فكانت مفاجاة تامة لموسى .. فهو لم يكن يخطر ببـــاله أن يتزوج إحدى هاتين !! وفي النبيّ (ص) .. عرضت خديجة نفسهـــا على

النبي (ص) ليتزوجها . . فكانت مفاجأة تامة للنبي (ص) . . لم يخطر بباله ذلك من قبل . .

### قالت و نفيسة بنت مسية :

أرسلتني خديجة دسيساً إلى « محمد » بعد أن رجع من الشام .. فقلت : يا محمد .. ما يمنعك من أن تتزوج ؟. قال : ما بيدي مال أتزوج به .. قلت : فإن كفيت ذلك .. ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة .. ألا تجيب ؟. قال : فمن ؟. قلت : خديجة .. قال : وكيف لي بذلك ؟. قلت : علي .. وأنا أفعال . \* 11

وتأمل هنا المفاجأة فهي واضحــة جداً !!

وأجمل العطاء أن يفجأك الله بالعطاء من حيث لاتحتسب!!

٤ في موسى عليه السلام .. رغم أنه كان في تلك اللحظة لا يملك مالا .. دفع المهر إلى عروسه .. عشر سنين من العمل .. وفي النبي (ص) .. دفع المهر إلى خديجة عليها السلام (عشرين بكرة) ١١

ه\_في موسى عليه السلام .. دخل بيت أبيها وكلهم يرحبون
 عقدمه .. وفي النبي (ص) .. دخل بيت خديجة عليه\_ا السلام ..
 وكل أهل البيت يرحبون عقدمه الشريف ..

٣ في موسى عليه السلام .. قضى عشر سنين في بيت طيب
 طاهر .. ثم فجاه الوحي .. وفي النبي (ص) .. قضى خمسة عشر

عاماً في بيت الزوجية الطاهر .. ثم فجاه الوحي في غار حراء ١١

٧ \_ في موسى عليه السلام .. كانت المكرُ مة التي بدرت منه .. حين سقى لهما ثم تولى إلى الظل .. سبباً في اكتشاف فتوته وأمانته وقوته .. ﴿ يَا أَبِتِ استَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مِن استَاجِرْتَ القويُّ الأمين ﴾ ..

وفي النبيّ (ص) .. كانت مكارم أخلاقه وأمانته في رحلته إلى الشام في تجارة خديجة .. سبباً في اكتشاف قوته وأمانته وتأكد ذلك عند خديجة عليها السلام ..

٨ ـ في موسى عليه السلام .. قام البرهان للشيخ الكبير وابنتيه على قوة موسى وأمانته .. فألقى الشيخ اليه بمقاليد أموره كلها .. وفي النبي (ص) .. قام البرهان عند خديجة على قوته وأمانته .. ف ألقت اليه بامورها كلها .. ومالها كله يتصرف كيف يشاء !! فتفرغت هي للبيت والزوجية .. وتركت له (ص) يتجر في مالها كيف يشاء !!

هذه بعض اوجه التشابه العجيب ٠٠ بل التطابق الفريب ٠٠ باين القصتين الشريفتين ٠٠ قصة زواج الكليم عليه السلام ٠٠ وقصة زواج الحبيب (ص) !!

فاذا في هذا ١١٤

مل هو محمن صدفة ۱۱۶

كلا ثم كلا .. إنما هو التدبير الإلهي .. والصُّنع الحكيم ألحكم ..

ما كان موسى عليه السلام . . حين تزوج ابنة الشيخ الكبير . . يعلم أنه سوف يكون نبيّا . . ومن أولي العزم من الرُسُل !!

وما كان محمد (ص) .. حين تزوج خديجة .. يعلم أنه سوف يكون خاتم النبيين .. وسيد المرسلين .. ورسول الله إلى الخَلْق كافـة إلى يوم الدين !!

ولكنَّ الله يعلم . . ومقتضى علمه سبحانه . . أن يصنعها على عينه ﴿ وَلِتُسْتَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ . . ﴿ فَانْتُكَ بَاعَيْنِينًا ﴾ . .

مقتضي علمه سبحانه .. أن تُعدَّهما .. ويصنعهما كيف يشاء .. إنهما لا يعلمان بعد .. ماذا يراد بهما ..

> ولكنَّ الله عز وجل يعلم ﴿ اللهُ اعلمُ حيثُ يجمَّلُ رسالتَه ﴾ ا!

فالتشابه .. او التطـابق .. في قصة زواجها .. بالله .. ليس صدفة .. وإنما تدبير ليس كمثله تدبير

﴿ يُهِدَبِرُ الْأُمْسَ ٠٠ يُفْسَسُّلُ الْآيَاتِ ٠٠ ﴾ [1

وهذا التشابه إشارة عظيمة .. تؤكد لنا نحن البشر .. أنَّ موسى حقُّ .. وأنَّ محمداً جقُّ !!

وأن ُ سُنَّة َ الله في الكليم ٠٠ هي ُ سُنَّة الله في الحبيب ٠٠ هذا سوف يكون نبيتاً عظيماً ٠٠ وذاك سوف يكون سيد الأنبياء ٠٠

فإن تشابها في زواجهها .. فليست هي الصدفة .. وإنما هو التدبير من الله للنبيّين الكريمَـين .. ليحملا من بُعد ما سوف يحملان !!

وكما اكتشفت الفتاة جوهر موسى فهتفت بابيها ﴿ يَا أَبَتِ السَّاجِرُ ۚ هُ إِنَّ خَيْرَ مَن استَأْجِرُ تَ القويُّ الأمينُ . ﴾!!

كــذلك اكتشفت خديجة عليها السلام .. جوهر النبي مَنْ فقالت له على استحماء :

- د يا بن عم ١٠٠ إني قد رغبت فيك ٠٠٠
  - د لقرابتك ٠٠٠
  - و وسيطنتيك (شرفك ) في قومك ٠٠
    - د وامانتك ٠٠
    - د و حسن خلتك ..
    - د وسدق حديثك ٠٠ ۽ ١١

فدَلَّت بذلك .. على عبقرية مكنونة في جوهرها ..

لقد اكتشفت أعلى .. وأغلى .. وأرقى .. وأكمل صفات البشر ..

وهذا من أقوى دلائل عبقرية خديجة!! 'طوبى لها .. حين اختارت ..

ثم طوبی لها .. حین رضي .. ﷺ.. زواجها ..

هنالك شَرْفَت شَرَفًا لم تبلغه سيدة قط" ..

لقد صارت زوجاً ٠٠ لأشرف الخسَلشق ٠٠ صلى الله عليه وسلم ١١ فسارت أمناً للمسلمين والمسلمات ٠٠ الى يوم القيامة ١١

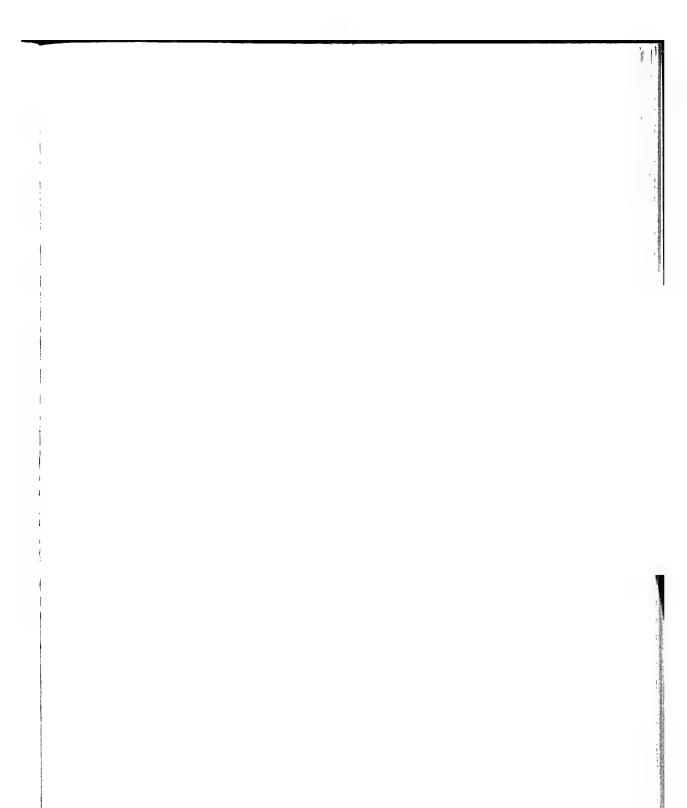

كيف نم ً · · · الذواج · ·

المبارك ١٩٠٠

184

(4)

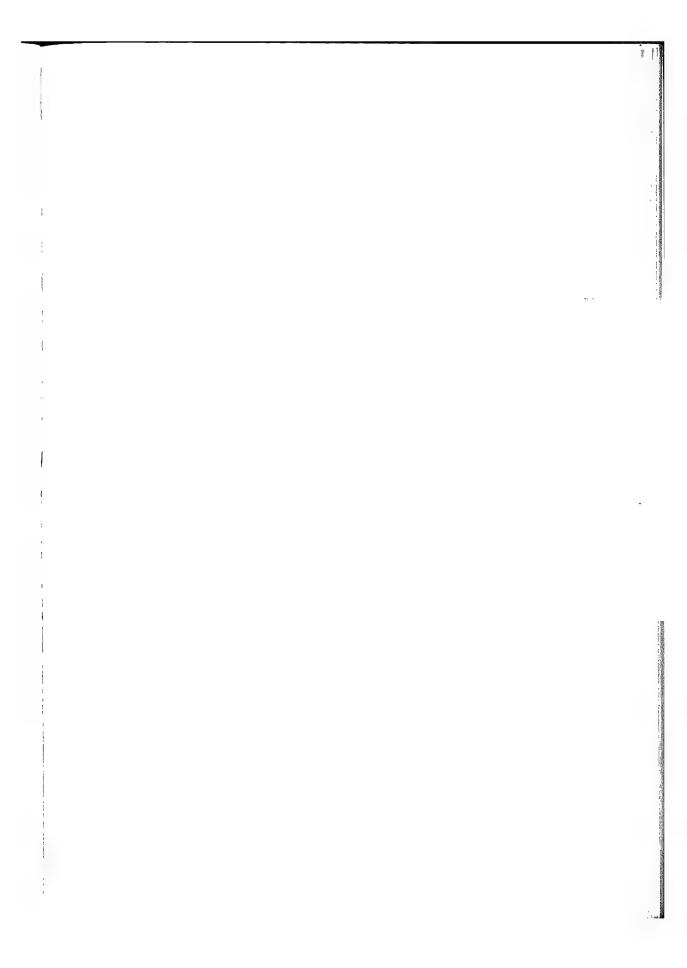

أحب الخوض في التفاصيل . ولا اطلاق الخيال في وصف حفل الزفاف ..

كما صنع بعض مَن كتبوا في هـذا الأمر الجليل ..

ذلك أنَّ أيّ شأن من شئون النبيّ .. عَلَيْهِ .. يجب مساسه بالتوقير .. الذي فرضه الله علينا .. إذا تحدثنا عن شئون رسوله ..

امتثالًا لقوله تعالى :

﴿ مَا كَانَ مُحَدُ أَبَا احْمَدِ مِن رَجَالِكُمْ ٠٠

﴿ وَلَكِنْ رَسُولُ ۚ اللَّهِ • •

﴿ وخاتمَ النبِّيينَ ٠٠

﴿ وَكَانَ اللَّهُ لِمَلَّ شِيءً عَلَيْمًا ۚ ﴾

رسولَ الله .. وخاتمَ النبيين ١٤

وَمَن كَانَ هَذَا مَقَامَه .. وجب أَنْ نَغَضَّ أَصُواتَنَا عَنْدُه .. وأَنْ نَتَكُلُم بَحُذَّر !!

ولا أدري من أين لهؤلاء الذي ذهبوا يتخيلون وصفا لحفل زفاف خديجة . . عليها السلام . . فقالوا بدَقِّ الطبول وما أشبه ذلك !!

كلا ثم كلا .. بل الله اعلم بما كان .. وما ينبغي للخيال أن يكون له مكان !!

من أجل ذلك سوف نقف عند الوارد في هذا الشأن . . فنقول : قـال ابن هشام :

# حديث تزويج رسول الله .. على .. خديجة .. رضي الله عنها

• فلما بلغ رسول الله . . عليه . : خمساً وعشرين سنة. .

• تزوج خددیجة .. بنت ُخویلد .. بن أسد .. بن عبد العُدر من عبد العُدر من مُقرب بن كعب .. بن العُدر من كعب .. بن ألؤي .. بن غدال ..

#### قال ابن إسحاق:

- « وكانت خديجة بنت ُ خو َ يلد . . امرأة تاجرة ذات َ شرف ومال . .
  - تستاجر الرجال في مالها ..
  - وتضاربهم (١) إياه .. بشيء تجعله لهم ..
    - و كانت قريش قوما تجاراً ..
- فلما بلغها عن رسول الله .. على .. ما بلغها .. من صدق حديثه .. وعظم امانته .. وكرم اخلاقه .. بعثت اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً ..
  - « وتعطيه افضل ما كانت 'تعطى غيره من التجار ..
    - « مع غلام لها يقال له مَيسرة ..
- " فقَبله رسولُ الله .. عَلِيْكُ .. منها .. وخرج في مالها ذلك .. وخرج معه غلامها ميسرَة حتى قدرم الشام ..
- فنزل رسول الله .. على .. في ظل شجرة قريباً من صومعة
   راهب من الرهبان ...
- ه فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هــذا الرجل الذي

<sup>(</sup>١) قضاريهم , , اي تجمل لهم نصيباً في الربح ..

نزل تحت هذه الشجرة ١٠.

« قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرام ..

• فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قطُّ إلا نبي . .

## رغبة خديجة في الزواج منه

• ثم باع رسول الله عليه .. سلعته التي خرج بها .. واشترى ما أراد أن يشترى ..

• ثم أقبل قافلًا إلى مكة ومعه ميسرة ..

فكان ميسرة ـ فيما يزعمون ـ إذا كانت الهاجرة واشتد الحر" ..
 مرى مَلَكين يُظلا نه من الشمس .. وهو يسير على بعيره ..

« فلما قدم مكة على خديجة بمالها . . باعت ما جاء به . . فأضعف أو قريبًا . .

وحدثها ميسرة عن قول الراهب ...

« وعما كان يرى من إظلال الَلكين إياه ..

« وكانت خديجة إمرأة حازمة شريفة لبيبة .

- مع ما أراد الله بها من كرامته ..
- فلما اخبرها ميسرة بما أخبرها به ..
- « بعثت إلى رسول الله .. مَرْكُمُ .. فقالت له \_ فيما يز عمون \_
  - ﴿ يَا بِنَ عُمَّ ﴿ إِنِّي قَدْرُغُبِتُ فَيْكُ . .
    - \* لقرابتك ..
    - ﴿ وَسِطَتِك ٰ ` فِي قُومُك ..
      - وأمانتك ..
      - و ُحسن مخلقك ..
      - \* وصدق حديثك ..
    - ثم عرضت عليه نفسها ..
  - وكانت خديجة يومئذ اوسط نساء قريش نسيا . .

...

- و أعظمهن شرفا ..
  - ﴿ وَاكْثُرُهُنَّ مَالًا ..
- كلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه . .

<sup>(</sup>١) وشرقك .

# زواجه .. ﷺ من خديجة

فلما قالت ذلك نرسول الله . . على . . ذكر ذلك لاعمامه . .

و فخرج معه عمُّه حمزة بن عبد الطلب ..

\* حتى دخل على 'خو يلد بن اسد .. فخطبها اليه ...

« فتزوجهـا ..

« وأصدَقها رسول الله .. بَالِنْهُ .. عشرين بكرةً ..

« وكانت أوَّل امرأة تزوجهــا رسول الله .. علي ..

• ولم يتزوّج عليها غيرها . .

دحتى ماتت .. رضي الله عنها .. ،

# اضافات تزيد الصورة وضوحاً

• ويقال أن الذي نهض معه .. بَرْفِيْهُ هو أبو طالب .. وهو الذي خطب خطبة النكاح ..

« وقيل : لعلهما خرجا معه جميعاً .. وخطب أبو طالب الخطبة ، لانه كان أسنًّ من حمزة ..

د وذكر غير ابن إسحاق أن خويلدا كان إذ ذاك قد هلك .. وأن الذي أنكح خديجة رضي الله عنهــــا هو عمها عمرو بن أسد .. ،

# السفارة التي مهدت للزواج

قالت ‹ نفيسة بنت منية ١ :

ارسلتني (خديجة ) دسيسا إلى (محمد ) بعد ان رجع من الشام ...
 فقلت : (يا محمد ) مــــا بينعك من أن تتزوج ؟.

ه قال : ما بيدي مـــال أتزوج به ..

قلت: فإن كفيت ذلك .. ودعيت إلى الجمال والمــــال والشرف
 والكفــــاءة ألا تجيب ؟.

د قال : فمن ؟.

• قلت : ( خديجة ) ..

• قال : وكيف لي بذلك ؟.

« قلت : عليّ .. وأنا أفعل . »

# عقد الزواج ؟

• وجاءاليوم الموعود ..

﴿ وَذَهِبَ ﴿ مُمَدً ﴾ لعقد الزواج ..

• وذهبت معه بنو هاشم ٠٠ وعلى رأسهم عمه ( أبو طالب ) وعمه ( الحزة ) ..

« كا حضر معه رؤساء مصر .

« وحضر الحفـــــل آل ( خديجة ) من بني أسد ..

- وعلى رأسهم (عمرو بن اسد ) ..
- ﴿ ونهض ( أبو طالب ) فخطب خطبة الزواج . . وكان مما قال :
- ﴿ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم . . وزرع إسماعيل . .
  - ﴿ وَضَنَّصْتُى ﴿ أَصَلَ ﴾ معد ..
    - ﴿ وعنصر مضر ..
  - « وجعلنا حضنة بيته . . وسواس حرمه . .
  - ﴿ وَجَعَلَ لَنَا بِيتًا مُحْجُوجًا .. وحرما آمنًا .
    - « وجعلنا الحكام على النــاس ..
- ثم قال : إن ابن أخي هذا (محمد بن عبدالله ) لا يوزن به رجل إلا رجح به . .
  - فإن كان في المال قل (قليل المال).
  - ﴿ فَأَنَّ الْمَالُ ظُلُّ زَائُلُ .. وأمر حـــائل ( يتغير ) ..

    - ﴿ وقد خطب ( خديجة بنت خويلد ) ...
  - وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي ..
    - وهو بعد هـذا والله نبأ عظيم .. وخطر جليل ..

- وكان مهر ( خديجة ) عشرين بكرة ..
- و ونهض (عمرو بن أسد) عم خديجة .. وزعيم قومه .. فردّ على ( أبي طالب ) .. واثني على ( محمد بن عبد الله ) .
  - وأعلن تزويجه من ابنـــة أخيه ( خديجة ) ..
  - وبذلك تمت مراسم عقد الزواج بين أشرف زوجين . .
- وقد كان زواجهما بعد مجيء ( محمد بن عبـــدالله ) من الشام بشهرين وخمسة عشر يوماً ..
  - وكان عمره آئذاك خمسة وعشرين عاماً .
- وكانت \_ كاروى ابن أخيها \_ ( حكيم بن حزام بن خويلد ) قد بلغت الأربعين عـــاماً .. • !!

## رواية ابن الاثير

ولا تختلف رواية ابن الأثير عما ذكره غيره .. ومما قال :

و فلمَّا ارسلت إلى النبيِّ . عَلِيْكُ .. قال لأعمامه ..

وخرج ومعه حمزة بن عبد الطّلب .. وأبو طالب وغيرهما

من عمومته ..

« حتى دخل على 'خو يلد بن أسد فخطبها اليه ..

و فتز ّوجها ..

و فولدت له اولاده كلهم ..

﴿ إِلَّا إِبِرَاهِيمٍ . .

« وقيل : إنّ الذي زوّجها عمها عمرو بن أسد .. وإنّ أباها مات قبل الفِجار ..

• وكان الرسول بين خديجة وبين النبيّ .. عَلَيْهِ .. نفيسة بنت مُنْيَة .. وأسلمت يوم الفتح .. فبرّ هــا رسول الله . عَلَيْهِ .. وأكرمهـا . ،

# ماذا قال الامام العيني ؟!

( باب (۱۱ تُرويج النهيّ. ٠٠ ﷺ ٠٠ خديجة ٢٠٠ وفضلها رضي الله عنها ٠٠ )

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري

• تجتمع مع رسول الله .. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .. في قصي ..

وهي من اقرب نسائه اليه في النسَب ...

\* كانت خديجة تدعى في الجـاهلية الطاهرة ..

 تزوجها رسول الله .. صلى الله تعـــالى عليه وسلم .. في سنة خسس وعشرين من مولده \_ في قول الجمهور \_

« وقال ابو عمر : كانت إذ تزوجها رسول الله . . صلى الله تعالى عليه وسلم . . بنت اربعين سنة . .

﴿ وأقامت معه اربعاً وعشرين سنة ..

﴿ وتوفيت وهي بنت اربع وستين سنة وستة اشهر ..

و وتوفيت قبل الهجرة .. بثلاث سنين ..

" يقال أنها توفيت بعد موت ابي طالب بثلاثة ايام ..

ا توفیت فی شهر رمضان ..

﴿ وَدَفَنْتُ فِي الْحَبَدُونَ . ١١١

أقول : هذا ما تيسر لنا جمعه في هذا الباب : كيف تمُّ الزواج المبارك ١٤.

أمّا ما وراء ذلك .. من ضرب الدفوف .. وذبح الذبائح .. فهو لا يقدِّم ولا يؤخّر .. ولا يغني في الموضوع شيئًا ..

إنما الأمر الذي يعني البشرية إلى أن تقوم الساعة ..

أنَّ محمداً .. عَلِيلُهُ .. تزوج خديجة بنت ُخوَيلد ..

أما المشاعر .. اما الأحاسيس .. التي كانت بينهما ..

فانها حرام اقدس .. يتحتم على الجميع .. أن يُسكوا عن مجرد التفكير فيها .

ذلك شيء يسير .. عن اشرف زواج .. كان او يكون !!



خمس عشدة سنة

ني ظهول مياة ٠٠

زوجية سعيدة ؟!

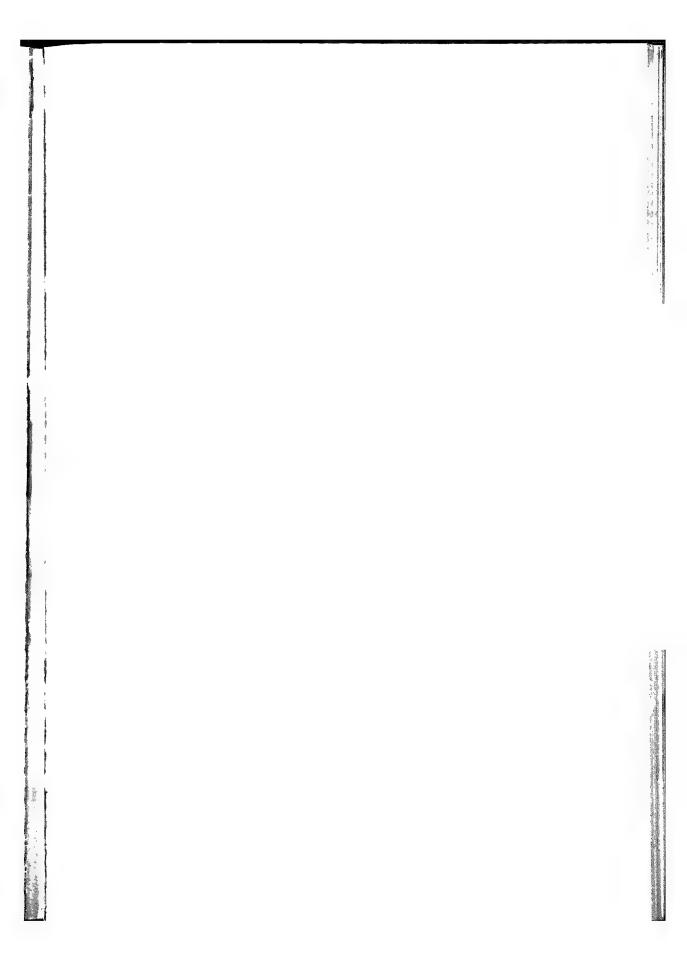

المشهور .. انَّ رسول الله .. يَنْ الله .. تزوج خديجة .. عليها السلام .. وهو ابن خمس وعشرين .

وأنه .. علي .. ُبعِث وهو في الأربعين ..

فهناك من بدء الزواج .. إلى بدء الوحي .. خمس عشرة سنة .. فكيف كانت حياته .. على خلال تلك الفترة ١٢ وماذا كان فيها من أحداث ٢!

اولاده.. ﷺ .. من خديجة .. عليها السلام ١٤

جاء في (أسد الغابة):

« قال قتادة : ولدت له خديجة غلامين .. وأربع بنات ..

- « القاسم . . وبه كان يكني . . وعاش حتى مشي . .
  - « وعبدالله .. مات صغيراً . »
- وقال الزبير : ولدت لرسول الله . . علي . . القاسم وهو اكبر ولده ..
  - ثم زينب ..
  - م ثم عبدالله .. وكان يقال له الطيب .. ويقال له الطاهر ..
  - ثم مات القاسم بمكة .. وهو أوّل ميت مات من ولده ..
    - " ثم عبدالله مات أيضًا بحكة . "
- وقال الكلبي: ولد عبدالله في الإسلام .. وكل ولده منها ولد قبل
   الاسلام . \*
- " وقال الزبير: ان خديجة بنت خويلد.. ولدت لرسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. القـاسم .. والطاهر .. والطيب .. و عبدالله .. وزينب .. ور ُقيَّة .. وأم كلثوم .. وفاطمة . ،
- اقول: الراجح أن الطاهر والطيب كانا يطلقان على « عبدالله » باعتبار أنه ولد في الاسلام ـ على قول ـ

وقال ابن هشام :

و فولدت لرسول الله .. عَلِيْ وَ لَدَه كُلُّهم .. إلا إبراهيم .

« القاسم .. وبه كان ُيكنى .. ﷺ .. والطاهر .. والطيب '' .. وزينب .. ور ُقيّة .. وام ُكلثوم .. وفاطمة .. عليهم السلام ..

قال ابن هشام:

• اكبر بنيه القاسم .. ثم الطيب .. ثم الطاهر .. واكبر بناته رئية .. ثم زينب .. ثم أمّ كلثوم .. ثم فاطمة . •

اقول: الراجح من أقوال اخرى ان اكبر بنــاته زينب ·· ثم رقية ·· ثم أم كلثوم ·· ثم فاطمة .

### ترتيب المواليد ١٤

القاسم .. وكان عَلِيْنَ فِي نحو الثامنة والعشرين .. زينب .. وكان عَلِيْنَ فِي نحو الثلاثين من عمره ..

 <sup>(</sup>١) المعروف أنها لقبان لعبد الله .

رُقيّة .. وكان عَلِيْقٍ في نحو الثالثة والثلاثين ..

أم كلثوم . وكان ﷺ في نحو الرابعة والثلاثين ..

فاطمة .. وكان يَنْظِينُهُ في نحو الخامسة والثلاثين ..

بعد عشر سنوات من الزواج ..

عبدالله .. ( وهو الطيب والطاهر ) .. وكان ﷺ قد قارب الحادية والأربعين ..

وكانت خديجة قد قاربت السادسة والخسين من عمرها .. وكانت خديجة قد قاربت السادسة والحسين من عمرها .. وقيل : ( ولد عبدالله في الإسلام .. وكل ولده منها ولد قبل الاسلام . )

توفي قبل أن يتم مدة الرضاع .. وفرح المشركون بموته وقال سفيههم :

دعوه فإغسا هو رجل أبتر لا عقب له .. لو هلك انقطع
 ذكره .. واسترحتم منه ؟ !!

اقول: يمكن بالتامل في مختلف الروايات أن ترتيب الذرية المباركة هكذا ..

القاسم .. ثم زينب .. ثم رقيّة .. ثم أم كلثوم .. ثم فاطمة .. ثم عبدالله .. فإذا اخذنا برواية إبن إسحاق...

( فولدت لرسول الله .. صلى الله عليه وسلم . و َلدَه كلمم قبل أن ينزل عليه الوحى ) .

كان معنى هذا أن هؤلاء الستة و ُلِدوا خـــلال الحمس عشرة سنة .. من بدء الزواج إلى بدء الوحي .. هـــذا من ناحية الميلاد ..

ويذهب ابن اسحاق أن الذكور هلكوا قبـل الاسلام . .

( وأما بناته فادركن الاسلام .. فهـاجرن معه واتبعنه وآمن به ) .

والراجح ان القاسم مات قبل الاسلام ·· وأن عبدالله (الطيب والطاهر ) مات في الاسلام صغيراً ..

هذا ما أمكن لنا استخلاصه من الأقوال الواردة في هذا السبيل .. والله أعلم !!

ولكن ماذا عن الاحداث العامة التي شارك فيهـا .. على .. خلال هذه السنمن ؟!

 وقد مر" في فصل سابق .. كيف احتكمت قريش إلى أو"ل داخل المسجد .. فكان رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. هو اول داخل ..

أي بعد مرور عشر سنوات من الزواج الكريم ..

أما كيف كانت حياة الزوجين الشريفين .. وكيف كانت العلاقة بينهما ؟!

فإنّ خير ما 'يقال في هذا الأمر أن نقول ..

ما ظنك بزوج ٍ .. هو أشرف .. وأرقى .. وأعظم .. خَلْق الله ؟!

وما ظنك بزوجة .. هي التي وقع اختيار الله تعالى عليها .. لتكون زوجة لرسوله .. عَلِيْكُمْ ؟!

ما ظنك بزوجين ليس كمثلهما زوجـــان على الاطلاق ؟! كانت حياتهما الزوجية .. أرقى حياة ..

الحبال المتهادل ٠٠

الاخلاس المتبادل ٠٠

التماطف المتبادل ٠٠

التراحم المتبادل ٠٠

بل الأمر أعلى من ذلك ..

إنَّـه رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

وإنها أم المؤمنين .. خديجة .. عليها السلام ..

كل ما 'يقال في وصف حياتهما الزوجية .. من ثناءٍ .. هو دون الحقيقــة ..

فاللهم .. صلّ .. وسلّم .. على خير البرّية .. وسلّم أن على زوجه .. الطاهرة الزكيّة !!

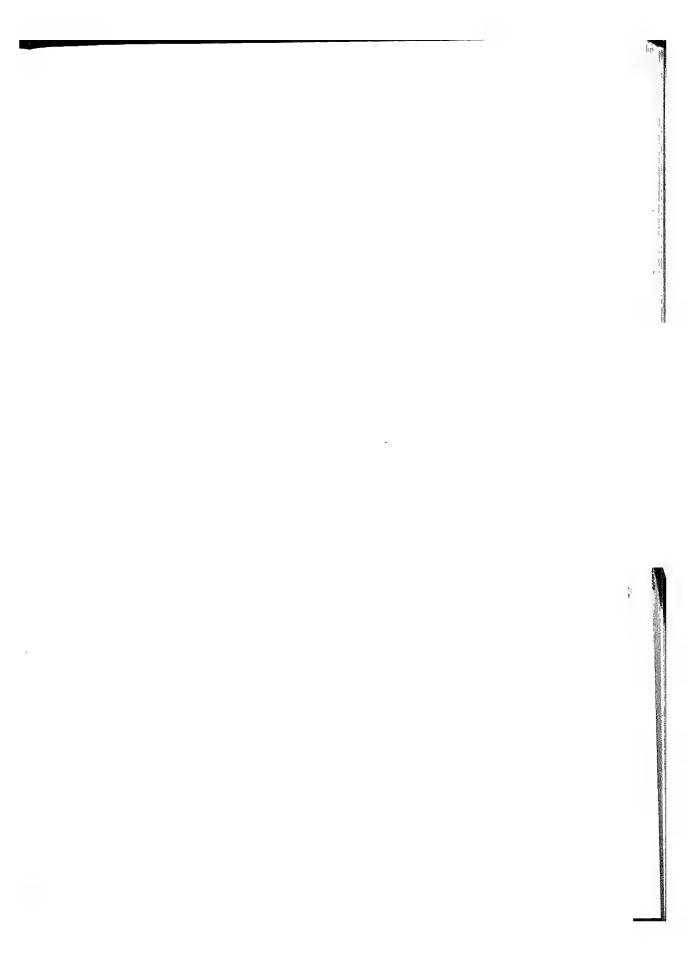

خدیجند ۱۰ علیها السلام ۱۰ في أعظم ۱۰ لخظند في حیاتها ؟!

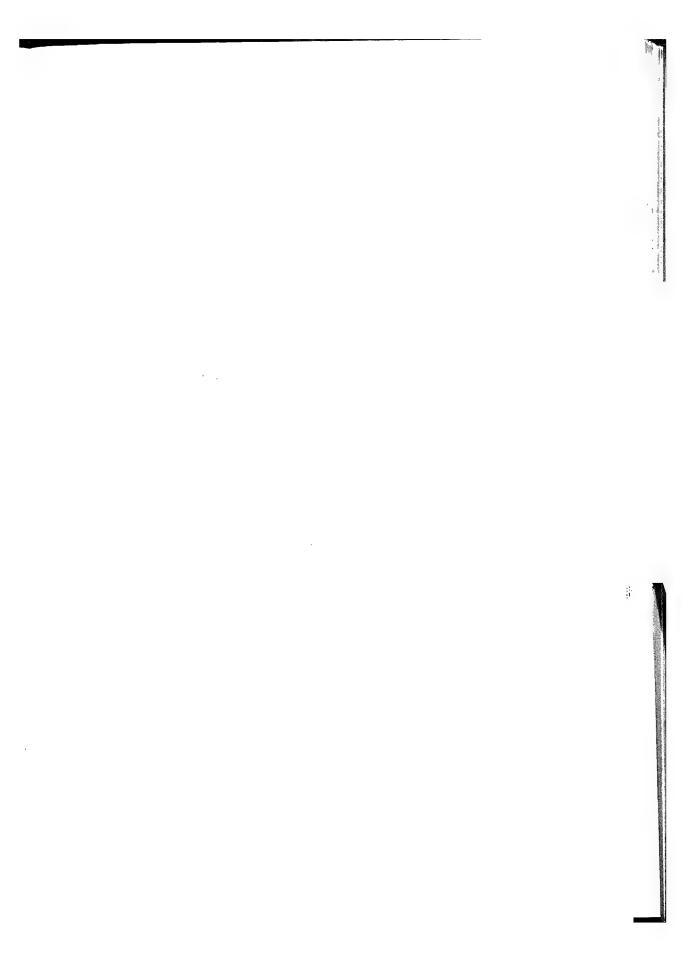

# ما هي

أعظم لحظة .. في حياة أم المؤمنين .. خديجة بنت خويلد ١٠ في رأيي .. هي اللحظة التي دخل فيها. رسول الله .. ويلا الله .. على خديجة ، يرجف فؤاده .. فقال زمّلوني .. زملوني .. فقالت خديجة : كلا .. والله ما 'يخزيك الله أبدا !!

نعم .. هذه هي اللحظة الكبرى ، العظمى ، من حياتها .. جاءها رجف فؤاده ..

فأعظمته .. ووقّرته .. وثبّتته .. وآنسته .. ولاطفته .. وأقسمت : والله ِ .. ما ُ يخزيك الله أبداً !!

وها هنا سر الاختيار !!

لاذا اختارها الله هي بالذات .. زوجا له .. من دون النساء ؟! من أجل هذه اللحظة الفاصلة .. في حياة البشر إلى أن تقوم الساعة !!

المراد سيدة عظيمة ، تقف إلى جوار النبيّ العظيم ، تشدّ من أزره ، في أخطر لحظة ..

لحظمة بدء الوحى ..

شيء جديد .. في حياته ..

فمن يفهمه، ومَن يُصدِّقه، ومَن يُعينه؟!

إنها خديجة .. التي وقع عليها الاختيار الإلهي لاداء ذلك الدور الفذ .. الذي لا مِثْلُ له !!

فكيف كان ذلك ١١

### بدء الوحي

عن عائشة أمّ المؤمنينَ .. أنها قالتُ :

- أوّلُ ما تُبديء بــه رسولُ الله .. عَلَيْثُهِ .. مِنَ الوحي ..
   الرؤيا الصالحةُ في النوم ..
  - و فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءَت مِثْلَ فَلَق الصُّبْح ...
    - و ثم تحبّب اليه الخلاء ...

- وكان يخلو بغار حراء ..
- فيتحنَّثُ فيه \_ وهو َ التعبُّدُ \_ الليالي َ ذواتِ العَدَدِ .. قبل
   ان ينزع َ إلى أهلهِ .. ويتزوَّدُ لذلك َ ..
  - ثم يرجعُ إلى خديجةً ، فيتزوَّدُ لمثلِهـــا..
    - \* حتى جاءًهُ الحقُّ ، وهو في غار حراءٍ ..
      - و فجاءًهُ اللَّكُ ، فقال . اقشراً ..
        - \* قال : ما أنا بقارىء ...
- قال : فأخذني فغطَّني .. حتى بَلَغَ مني الجهدد .. ثم أرسَلني ..
  - د فقال : اقر أ ..
  - ﴿ قَلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِيءٍ ..
- « فاخذني . . فغطني الثنانية . حتى بَلَغَ مني الجهدد . . ثم ارسلني . .
  - « فقال : اقرآ . .
  - و فقلت ؛ ما أنا بقارى و ..
  - « فاخذني .. فغطني الثالثة .. ثم ارسلني ..

و فرَجعَ بها رسول اللهِ .. عَلِيْكُ .. يَرْجِفُ فؤادُهُ ...

و فد خل على خديجة بنت يُخو أيلد \_ رضي الله عنها \_

• فقالَ : زمُّـاوني ، زملوني . .

و فزمَّلوهُ .. حتى ذَهبَ عنه الرَّوْعُ ..

وفقال لخديجةً ، وأخبرَها الخبرَ :

القد خشيت على نفسي ..

وفقالت خديجة : كلا .. والله ما يخزيك الله أبدا .. إنك لتَصِلُ الرَّحم .. وتحمِلُ الكلَّ .. وتكسيبُ المعدوم .. وتقري الضيف .. وتعينُ على نواثب الحق ..

« فانطلقت به خدیجة ، حتی أتت به ورَ قَةَ بنَ نَو فَلَ ابنَ أَسَدُ بنَ عَبدِ العُزاَّى . . ابنَ عُمِّ خــدیجة . .

وكان امرأ تنصَّرَ في الجاهلية ِ..

" وكان يكتُبُ الكتابَ العبرانيَّ .. فيكتُبُ من الانجيال بالعبرانية ما شاء اللهُ ان يكتب ..

﴿ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَّ ..

« فقالت الله خديجة ؛ يا ابن عم .. اسمع من ابن ِ اخيك ..

• فقال لهُ ورَقَةُ : يا ابنَ أخي .. مـــاذا ترى؟

و فأخبرَ هُ رسول الله .. عَلِيْقُ . خبرَ ما رأى ..

« فقال له ور َ قَةُ : هذا الناموسُ الذي نَزَّلَ اللهُ على موسى ..

و يا ليتني فيها تجذَّعا ...

وليتني أكونُ حيًّا .. إذْ يُعرُجكَ قو مك ..

· فقــال رسول الله . علي : أو ُ مُخرجي ُ هُمْ ؟

• قالَ : نعمُ .. لم يَاتِ رجلُ قطُّ بَمْل مــا جَمْتَ بهِ إلا عودِيّ .. وَإِن يُدْركني يُومُكَ انصُر ْكَ نصراً مؤزّراً ..

و ثم لم يَنشب ورقة أن أتو في ..

• وَفَتْرَ الوحيُ ..

• قال ابن شهاب : واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن .. أن جابر بن عبد الله الأنصاري قـال وهو يُعدّث عن فترة ا الوحى ، فقال في حديثه :

« بَيْنَا أَنَا أَمْشَى .. إِذْ سَمَعَتُ صُوْتَا مِن السَمَاءِ ، فَرَفَعَتُ بَصِرِي ، فَإِذَا المَلَكُ الذي جَاءِنِي بجراءِ .. جالسُ عَلَى كُرُسِيَّ بِين

17.1

السهاءِ والأرض ، فرُعبْتُ منهُ .. فرجعتُ فقلتُ : زمِّلُونِي .. فانزلَ اللهُ تعالى .. ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ ثُرُهُ ثُمَّ فَانْذِر ُ .. ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالرَّجِزَ فَاهْجُر ْ .. ﴾

﴿ فَجَمِّي الوحيُّ وتتابُّعُ .. ﴾

#### [ صحيح البخاري ]

• يتزود • اتخاذ الزاد ، وهو الطعام الذي يستصحبه المسافر ..

• فغطني ، ضغطني وعصرني ، والغط في الحديث : الخنق . .

و الجهد، الغاية والمشقة ..

• عَلَق ، هو الدم الغليظ ..

ويخف فؤاده ، يخفق ويضطرب ، والفؤاد هو عين القلب . .

والرُّومُع ، هو الفزع ..

م ما 'يخزيك الله › من الخزي وهو الفضيجة والهوان ..

« لتصل الرحم » تحسن إلى قراباتك ...

و وتحمل الكلّ ، تنفق على الضعيف واليتيم .. لأن الكلّ من لا يستقل بأمره ..

«وتكسب المعدوم» تكسب غيرك المال المعدوم، اي تعطيه له تبرعاً ..

وتقري الضيف تكرم الضيف . .

﴿ قَدْ تَنْصُّر ﴾ صار نصرانيا وترك عبادة الأوثان ٠٠

« وكان يكتب الكتاب العبراني ، كان يكتب من الانجيل العبرانية إن شاء ، وبالعربية إن شاء ..

«هذا الناموس؛ وهو صاحب السر، وهو هنا جبريل عليه السلام، وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام.. الناموس الأكبر...

• تَجذَعًا ، شابًا قويًا حتى ابالغ في نصرتك ..

دمؤزراً ، قوياً بليغاً ..

د لم ينشب » لم يلبث ..

د وفتر الوحي ، احتبس ..

• ما انا بقارىء ، ما أحسن القراءة .. او لست بقارىء الست ..

• فرجع بها ، اي بالآيات وهي قوله ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ ..

« يا ليتني فيها » أي في أيام النسوة ··

اقرأ ، أمر بايجاد القراءة مطلقاً .. لا تختص بمقروء دون مقروء ..

( باسم ربك ) اي اقرأ مفتتحا ( باسم ربك ) اي قــل بسم الله
 الرحمن الرحمي .. ثم اقرأ ..

\* ﴿ اقرأ باسم ربك الذي ﴾ إلى قوله ﴿ ما لم يعلم ﴾ هذا صدر ما أنزل على رسول الله .. عَلَيْكُ .. يوم حراء .. ثم أنزل آخرها بعد ذلك وما شاء الله ..

\* خلق الانسان ، إيذان بان الانسان أشرف المخلوقات ، ثم الامتنان عليه بقوله ﴿ علم الانسان ﴾ ، يدل على ان العلم اجل النعم ..

• علم بالقلم ، إشارة إلى العلم التعليمي ..

• علم الانسان ما لم يعلم ، إشارة إلى العلم اللدني ..

« لقد خشیت علی نفسی » فأجابت خدیجة بكلام فیـه قسم وتأكید . . وذلك إزالة لحیرته و دهشته . .

• أو مخرجي هم ١٤ ، والعادة إن كل ما أتى للنفوس بغـــير ما تحب وتالف .. وإن كان ممن يحب ويعتقد .. يعـــافه ويطرده ..

## الاسئلة والاجوبة

- \_ لِمَ ابتدىء عليه الصلاة والسلام بالرؤيا اولاً ؟.
- \_ وأجيب بانه ابتدىء بها لئلا يفجاه الملك ، ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها القوى البشرية .. فبدىء باوائل خصال النبوة ، وتباشير الكرامـــة ، من صدق الرؤيا ، مع عماع الصوت ، وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة ، ورؤية الضوء .. ثم اكمل الله له النبوة بارسال الملك في اليقظة ، وكشف له عن الحقيقة كرامـة له .
  - \_ لم حبب اليـه الخلوة ٢
  - \_ أجيب بأن معها فراغ القلب ..

وهي معينة على التفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة ، فحبب اليه الخلوة لينقطع عن مخالطة البشر ، فينسى المالوفات من عادته ، فيجد الوحي منه مراداً سهلا . ويقال كان ذلك اعتباراً وفكرة كاعتبار ابراهيم ، عليه السلام ، لمناجاة ربه والضراعة اليه ليريه السبيل إلى عبادته . .

- \_ متى كان نزول اكَلَكُ عليه ؟
- \_ 'روي ان نزول اكلك عليه بحراء ، يوم الاثنين ، لسبع عشرة خلت من رمضات .. ورسول الله .. عليه يومئذ ابن اربعين سنة ..
  - \_ ما الحكمة في غطّه ثلاث مرات ؟
- ليظهر في ذلك الشدة والاجتهاد في الأمور ، وأن ياخذ الكتاب بقوة ، وبترك الأناة ، فإنه أمر ليس بالهوينا ، وكرره ثلاثا مبالغة في التثبت ..
- \_ ما الخشية التي خشيها رسول الله .. عَلَيْثُهِ .. حيث قال : لقد خشيت على نفسي ؟
- .. قيل: خاف من الموت من شدة الرعب، او خاف ان لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يطيق حمل اعباء الوحي، او العجز عن النظر إلى الملك وخاف ان تزهق نفسه وينخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقائه.. او خاف من قومه ان يقتلوه.. او خاف مفارقة الوطن بسبب ذلك، او اخبار عن الخشية التي حصلت له على غير مواطئة .. بغتة .. كا يحصل للبشر إذا دهمه أمر لا يعهده ..
- ـ مِن أَين علم رسول الله .. على .. أن الجـ ائبي اليه ،

جبريل عليه السلام لا الشيطان ، ويم عرف انه حق لا باطل ؟

\_ أجيب بأنه كا نصب الله لنا الدليل على أن الرسول عليه السلام صادق لا كاذب، وهـو المعجزة، كـذلك نصب النبي . ولي من عند الله لا من غيره..

ـ ما الحكمة في فتور الوحي مدة ؟

\_ اجيب بأنه إنما كان كذلك ليذهب ما كان عليـــه الصلاة والسلام وجده من الروع .. وليحصل له التشوق إلى العود ..

\_ ما كان مدة الفترة ؟

\_ اجيب بأنه وقع في تاريخ أحمد بن حنبل .. أن مدة فـترة الوحى كانت ثلاث سنين ..

\_ ما الحكمة في تخصيصه عليه الصلاة والسلام التعبد بحراء من بن سائر الجيال ؟.

ـ لأنه يرى بيت ربه منه وهو عبادة ...

# استنباط الاحكام

\_ فيه دليل للجمهور أن سورة ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ أول ما نزل ..

\_ فيه أن مكارم الأخلاق .. وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع الشر والمكاره .. فن كثر خيره حسنت عاقبته ، ورجى له سلامة الدين والدنيا ..

\_ فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخـــافة ، وتبشيره ، وذكر أسباب السلامة له ..

.. فيه ابلغ دليل .. على كال خديجة .. رضي الله تعسالى عنها .. وجزالة رايا .. وقوة نفسها .. وعظم فقهها .. وقسد همت جميع أنواع أسول المكارم وأمهاتها فيه عليمه السلام .. لان الاحسان إما إلى الاقارب ، وما الى الاجانب .. وإما بالبدن وإما بالمال .. وإما على من يستقل بأمره وإما على غيره !!!

### فواند ؟!

\_ خديجة بنت خويلد .. أم المؤمنين .. تزوجها رسول الله .. وهو ابن خمس وعشرين سنة .. وهي أم أولاده كلهم ، خلا إبراهيم فمن مارية .. ولم يتزوج غيرها قبلها .. ولا عليها .. حتى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين \_ على الأصح \_ فاقامت معه أربعا وعشرين سنة وستة اشهر ، ثم توفيت .. وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة ايام ..

وهي اول مَن آمن من النساء ، باتفاق ، بل اول مَن أمن مطاقياً!!!

 $\star$ 

اقول : هذا حديث الامام البخاري في صحيحه عن بدء الوحى ..

وكانت تلك مقتطفات من شرح الإمام العيني . على ذلك الحديث الفذ" العظيم . .

لقد كانت تلك هي أعظم لحظة في حياة خديجة .. عليها السلام ..

اللحظة التي جاءها فيها ، رسول الله .. بَيْنِيْ .. يخبرها ما رأى ..

فقالت: كلا .. واللهِ .. ما "يخزيك الله البدا !! كانت وهي تنطق بهذا القول الخالد، تنطق حقّاً وصد قا .. فارتفعت بذلك فوق نساء العالمين جميعاً ..

« خير نسائهـا خديجة بنت خويلد ٠٠ ااا

كانت في تلك اللحظة .. أوّل من آمن على الإطلاق !! وَجَدَّ فيها .. رسول الله .. عَلَيْكُ .. صوتاً يؤمن به .. أنه رسول الله حقاً وصدقاً ..

فحازت .. عليها السلام .. في تلك اللحظة .. درجة أسبق السابقين إلى الاسلام ..

شرف ۱۱۱ ما أعظمه من شرف ۱۱۱

ولحظة ما أعظمها من لحظة ؟!!

لحظة : «كلاً .. والله ِ ؟. ما 'يخزيك الله' أبدأ » [[[

ثورة ٠٠

قریش ۰۰

المضادة ؟!

كل الأنبياء .. بلا استثناء .. أشد الناس بلاء!!

1º 134

لأنهم أعلى الناس مقاماً ..

واكبر الناس عقولاً..

وازكى الناس نفوساً ..

فتحتم أن تكون الصريبة المفروضة عليهم ·· صلوات الله عليهم ·· اعظم الضرائب على الاطلاق ··

ذلك أن كل عطاء يقابله بلاء ..

فمن حيث أن عطاءهم أعظم العطاء .. استوجب أن يكون بلاءهم أعظم البلاء ..

حتى لا يكون للناس حجة عند الله ..

فياتي صعلوك ويقول: لماذا أعطيتهم ١٤

الجواب : القينا عليهم من البلاء ما يوازي ما أعطيناهم من العطاء !!

هنالك يخنس الصعاليك .. ويطاطئون خزايا !! فكيف ورسول الله .. عَلَيْكُم .. سيد الأنبياء .. كيف يكون مقدار ما حمل من البلاء ؟!

قال تعالى :

﴿ وَكَانَ فَـصَنَّلُ اللهِ عَلَيْكُ عَظَيْماً ﴾ • •

إذن .. حتما أن يكون البلاء كذلك عظيما !! كيف كان ذلك ؟!

كان محمد .. عندهم .. قبل أن يبعث .. الأمين ..

فلما بعثه الله اليهم .. ثارت ثائرتهم .. وأجمعوا أمرهم في النهاية أن يقتلوه !!

وارتفعت أصواتهم القبيحة .. كانهم الحمير المذعورة .. تتنادى بضرورة اسكات صوت محمد !!

فما استطاعوا أن يسكتوه .. وما استطاعوا له تحويلا !! لقد أعلن النبيّ .. على .. ثورة الحقّ .. فـاعلنوا عليه الثورة المضادة !! أعلنوها في عنف وكبرياء .. وصلف وغباء !!

أعلن النبيّ الأعظم اليهم .. أعلى ثورة في التوحيد ..

ثورة . . لا إله إلا الله !!

فواجهوها بثورة مضادة :

﴿ اجْمَلَ الْآلَمَةُ ۚ إِلَمَا وَاحِدًا ١٠٠ إِنَّ هَذَا لَشِّيءٌ 'عَجَابُ ۗ ﴾ [ا

هكذا بلغوا من الغباء!!

وأعلن النبيّ الأكرم اليهم .. أرقى ثورة في المساواة ..

ثورة ..

﴿ إِنْ اكْثُرُ مُكُم عَنِينَ اللهِ اتقام ﴾ ٠٠

فواجهوها .. بثورة مضادة .. أنهم هم السادة .. وعلى العبيد ألا برفعوا رأساً !!

وهكذا .. 'نكِسوا على رءوسهم .. فلا يفقهون قولًا !!

لماذا وقفت قريش تضاد الدعوة .. وكان الظن أن تكون او من يناصرها ١٢

لأن الاسلام جاء 'يسقط ما هم عليه من اوهـــام مقدسة .. وضلالات متعفنة .. والانسان لا يتحول عن سلوكه إلا في صعوبة بالغة .. فلما عجزت قريش وأعيتها الحيل .. تنادّو ا بتعذيب من تابع محمداً من المستضعفين ..

ولجاوا في ذلك إلى أخس الأساليب .. وأدنا المؤامرات ..

وكان من تلك المؤامرات .. أن الحت أمّ جميل .. زوجة أبي لهب .. على ولدّيها .. عتبة و عتَيْبة .. ان يطلقا ابنتي رسول الله .. وأم كلثوم ..

فطلّقاها .. وعادا إلى بيت أبيها .. بيت خديجة .. عليها السلام ،.

لجات أمّ جميل إلى ذلك .. كيداً وإغاظة وانتقاماً !! يظنون ذلك .. والله يريد أمراً .. غير ذلك .. يريد أن يطهرهما .. من معاشرة اعداء الله !!!

# عندما قالت خديجة ..

ار ول الله الله

اني لارجو ان تكون ٠٠

نبي هذه الامة ؟!

177

(11)



قال

ابن هشام :

# مبعث النبي إلى وعلى آله وسلم تسليماً

#### قال ابن إسحاق:

فلما بلغ محمد رسول الله . على . اربعين سنة ، بعشه الله تعالى رحمة للعالمين ، وكافّة للناس بشيرا ، وكان الله تبارك وتعالى قد اخذ الميثاق على كلّ نبي بعثه قبله بالإيان به ، والتصديق له ، والنصر له على من خالفه ، واخذ عليهم ان يؤدّوا ذلك إلى كلّ مَنْ آمن بهم وصدّقهم ، فادّوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه .

يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليــه وسلم :

﴿ وَإِذْ أَخَلَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيَّيْنَ لِمَا آتَمَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِيكَةٍ ، ثُمُّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقٌ لِمُنَا مَعَكُمُ ، لَتُنْوَمِنْ به ولتنششرُنَهُ ، قال ، أقررَاتمْ وأخَذَتمْ على ذليكمْ إسري ﴾ . .

أي يثقل ما حمَّلتكم من عَهْدي.

﴿ قَالُوا اقرَرْنَا ﴾ .

« قالَ فاشهَدُوا وأنا مَعَكُم مِنَ الشَّاهدينَ » .

فأخذ الله ميثاق النَّبيِّين جميعـــ بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه ، وادّو ا ذلك إلى مَن آمن بهم وصدّقهم من اهل هــذين الكتابين .

# اول ما بدى به الرسول ﷺ الرقيقة

قال ابن إسحاق:

فذكر الزُّهريّ عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدَّثته :

أن أو ل ما 'بدىء به رسول' الله سلى الله عليه وسلم من النُّبو ق ' حين اراد الله كرامته ورحمة العباد به ' الرُّؤيا الصادقـــة ' لا يرى رسول' الله سلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جــاءت كفلك الصبح . قــالت : وحبّب الله تعالى اليه الخلوة ' فلم يكن شيء أحب اليه من ،ن يخلو وحده .

### تسليم الحجارة والشجر عليه يهي

قال إبن إسحاق:

وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سُفيان بن العلاء ابن جارية الثّقفي ، وكان واعية (١١) ، عن اهل العلم :

أنَّ رسول الله عَلِينَ حين اراده الله بكرامته ، وابتدأه بالنبوَّة ،

<sup>(</sup>١) واعية ﴿ حافظًا ﴿ والنَّاءُ فَيْهُ لَلْمُبَالُغَةُ .

كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسّر (1) عنه البيوت ويفضي إلى شعاب (2) مكة و بطون أو ديتها ، فلا يَمرّ رسول الله على بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . قال : فيلتفت رسول الله على ، حوله وعن يمينه وشماله وخلفه ، فلا يرى إلا الشجر والحجارة . فمكث رسول الله عليه السلام بما جاءه ويسمع ، ما شاء الله أن يمكث ، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله ، وهو بحراء في شهر رمضان .

### ابتداء نزول جبريل عليه السلام

قال ابن إسحاق:

وحدَّثني وَهب بنُ كيْسان، مولى آل الزبير، قال:

سمعت عبدالله بن الزُّبير وهو يقول لِعُبَيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدّثنا يا عبيد ، كيف كان بدء ما ابتُدى، به ،

<sup>(</sup>١) تحسر عنه البيوت : تبعد عنه ويتخلى عنها

<sup>(</sup>٢) الشماب: المواضع الجفية بين الجبال .

رسول الله بيلي من النبوة ، حين جاءه جبريل عليه السلام ؟ قال : فقال : عبيد وأنا حاضر أيحدث عبدالله بن الزبير ومن عنده من الناس - : كان رسول الله بيلي ، يجاور أفي حراء من كل سنة شهرا ، وكان ذلك مما تحنّث به قريش في الجاهلية ، والتحنث التبرر .

قال إبن إسحاق:

وحدثني وهب بن ُ كيسان قال :

قال عبيد: فكان رسول الله على ، يُجاور ذلك الشَّهر من كل سنة ، يُطعم مَنْ جاءه من المساكين، فإذا قضى رسولُ الله على جواره من شهره ذلك، كان أوّلُ ما يبدأ به، إذا انصرف من جواره ، الكعبة ، قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهرُ الذي أراد اللهُ تعالى به فيه ما أراد من كرامته ، من السنة التي بعثه اللهُ تعالى فيها ، وذلك الشهر شهر رمضان ، خرج رسول الله على حراء ، كا كان يخرج لجواره ومعه أهله ، حتى إذا كان البياءُ التي أكرمه اللهُ فيها برسالته ، ورجم العباد بها ،

<sup>(</sup>١) پيجاور : يعتكف

جاءه جبريل عليه السلام بامر الله تعالى .

قال رسول الله مَالِيني :

فجاءني جبريل ، وأنا نائم ، بتَمَط '' من ديباج فيه كتاب ، فقال اقرأ ؛ قال : قلت : ما أقرأ ؟ قال : فغتني '' به حتى ظننت أنه الموت . ثم ارسلني فقال : اقرأ ؛ قال : قلت : ما أقرأ ؟

قال : فغتني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ؛ قال ، قلت : ماذا أقرأ ؟

قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ؛ قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه ان يعود لي بمثل ما صنع بي ..

فقال:

﴿ اقْدُرا الله رَبُّكَ الذي خَلَقَ . خَلَقَ الانسانَ مِن عَلَتَى . اقْدُرا ورَبُكَ الاكرامُ الذي عَلَم بالقَسَامِ . عَلَمْ الانسان ما لم يَعْلَمْ ﴾ . .

<sup>(</sup>١) النمط: وعاء كالسقط.

<sup>·</sup> الغت : حبس النفس .

قال : فقرأتها . ثم انتهى فانصرف عني وهببت من (١) نومي ، فكانما كتبت في قلبي كتاباً .

قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبال سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وانا جبريل ؟ قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر ، فإذا جبريا في صورة رجل صاف قد ميه في افق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وانا جبريل. قال: فوقفت انظر اليه فما أتقدم وما أتاخر، وجعلت اصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا انظر في ناحية منها ألا رأيتُه كذلك.

فها زلتُ واقفاً ما اتقدم أمامي وما ارجع ورائي ..

حتى بَمثت خديجة 'رُسلها في طلبي؛ فبالهوا أعلى مكة ورجموا اليها وانا واقف في مكاني ذلك؛ ثم انصرف عني ·

 <sup>(</sup>١) في حديث عروة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين نزل
 بسورة و اقرأ ، كان في اليقظه .

# رسول الله ﷺ يقص على خديجة ما كان من أمر جبريل معه !

وانصرفت راجما إلى أهلي حتى أنيت خديجة فجلست إلى فخذها مصيفا (١) اليها و فقالت : يا أبا القامم و ابن كنت ؟ فواطه لقد بمثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي و م حدثتها بالذي رأيت : فقالت : أبشر يا بن عم واثبت و فوالذي نفس خديجة بيدم إني لارجو أن تكون نبي هذه الامة .

<sup>(</sup>١) معيداً ملتصداً



# خديجة بين يدي ورقة تحدثه حديث رسول الله ﷺ

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى ورَقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزّى بن تصي ، وهو ابن عمها ، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب ، وسمع من اهل التوراة والانجيل .

فأخبرته بما اخبرها به رسول الله ﷺ ، انه رأى وسمع .

فقال ورقة بن نوفل: تُقدُّوس تُقدُّوس "، والذي نفس ورقة بيده ، لئن كنت صدَّقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس (٢) الأكبر الذي كان ياتي موسى ، وإنه لنبي هذه الامة ، فقولي له : فليثبت .

<sup>(</sup>١) قدوس قدوس : أي طاهر طاهر ، واصله من التقديس ، وهو التطوير .

 <sup>(</sup>۲) الناموس ( في الأصل ) : صاحب سر الرجل في خيره وشره ؟
 فمبر عن الملك الذي جاءه بالوحي به .

فرجعت خديجة إلى رسول الله بالله ، فأخبرته بقول ورقة ابن نوفل .

فلما قضى رسول الله تَلِيَّ جواره وانصرف ، صنع كا كان يصنع ، بدأ بالكعبة ، فطأف بها ، فلقيه ورقة بن نوفــــل ، وهو يطوف بالكعبة ، فقال : يا بن أخي اخبرني بما رأيت وسمعت .

فاخبره رسول الله ﷺ ..

فقال له ورقة: والذي نفسي بيده ، إنك لنبي هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الاكبر الذي جاء موسى : وَلَتُكَذَّبَنَّه ولتُوْذَ يَنَّه ولتُخْرَجَنَّه ولتقاتلنه (١) ، ولئن أنا ادركت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يعلمه .

ثم أدنى رأسه منه ، فقبـل يافوخـه'` ، ثم انصرف رسول الله عليه إلى مــنزله .

<sup>(</sup>١) الهاء في هذه الأفعال السكت

<sup>(</sup>٢) اليافوخ : وسط الرأس .

#### امتحان خديجة برهان الوحي

قال ابن إسحاق:

وحدثني إسماعيل بن ابي حكيم مولى آل الزبير :

انه ُحدّث عن خديجة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله عنها انه ُعدّ عنها انهُ عنها انهُ عنها الذي عنها انهُ عنها الذي ابن عم ، أتستطيع ان ُتخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم . قالت : فإذا جاءك فاخبرني به .

فجاءه جبريل عليه السلام كا كان يصنع.

قال : فتحسرت والقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها . ثم قالت له : هل تراه ؟ قــال : لا . قــالت يا بن عمّ ، اثبت وابشر ، فوالله إنه لَلَك ومــــا هذا بشيطان .

قال ابن إسحاق:

وقد حدثت عبدالله بن حسن هذا الحديث، فقال:

قد سمعت أمي فاطمة بنت تحسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة ، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله على بينها وبين در عها ، فذهب عند ذلك جبريل . فقالت لرسول الله على إن هذا كلك وما هو بشيطان .

### ابتداء تنزيل القرآن!

قال ابن إسحاق:

فابتدىء رسول الله عليه بالتنزيل في شهر رمضان.

يقول الله عزّ وجل:

﴿ شَهِنُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُثْرَآنُ 'هَدَى لَانَتَاسُ وَ بَيْنَاتِ مِنَ الْهُدَى والفُرْقَانِ ﴾ • ﴿ إِنَا اَنْزَلَنَاهُ فِي لِيلَةِ الْقَدَّرِ . ومسا أَدَّرَاكَ مَا لَيَّلَةُ الْقَدَّرِ . لَيْلَةُ الْقَدَّرِ . تَنْزُلُ الْمَلَائِكَةُ الْفَدَّرِ . تَنْزُلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فَيهِسَا بَاذَنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِي حَلَى مَطَلِعِ الفَجْر ﴾ .

وقال الله تمالى:

﴿ حَمْ َ وَالْكِتَابِ الْمُنْهِينِ . إِنَا الزَّلِنَاهُ فِي لَيْلَةً مُبَارَكَةً إِنَا كُنْنَا مُمَثَّذِرِينَ . فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ . امْرا مِنْ عِندِنا إِنَا كُنْنَا مُوسِلِينَ ﴾

وقال تعالى :

﴿ إِنْ كُنُتُمْ آمَنُتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْ لَنَا عَلَى عَبِدِنَا تَوْمَ الْفُرقَانَ

يَوْمَ التَقْسَى الجُمْعَانِ • ﴾ •

وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألمشركين ببدر .

قال ابن إسحاق:

وحدثني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين: أن رسول الله علي التقى هو وألمشركون ببدر يوم الجمعة ، صبيحة سبع عشرة

من رمضان .

قال ابن إسحاق:

ثم تتام الوحي إلى رسول الله على ، وهو مؤمن بالله مصدق عما جاءه منه ، قد قبله بقبوله ، وتحمل منه ما جمله على رضا العباد وسخطهم ، والنبوة أثقال و مؤنة ، لا يحملها ولا يستطيع بها إلا اهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه ، لما يلقون من الناس ، وما يُرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى .

قال : فمضى رسول الله ﷺ على امر الله ، على ما يَلْقى من قومه من الخلاف والاذى .

# اسلام خديجة بنت خويلد!

وآمنت به خدیجة بنت خویلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت اول من آمن بالله وبرسوله، وصدّق بما جاء منه. فخفف الله بذلك عن نبیه علیه ، لا یسمع شیئا ما یكر هه من رد علیه و تكذیب له، فیحزنه ذلك، إلا فر ج الله ما یكر هم من رد علیه و تكذیب له، فیحزنه ذلك ، إلا فر ج الله

عنه بها إذا رَجع اليها . تثبّته وتخفّف عليه ، وتصدّقه وتهون عليه أمر الناس ، رحمها الله تعالى .

### تبشير الرسول لخديجة ببيت من قصب ا

قال ابن إسحاق:

وحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ، قال

قال رسول الله على :

و أمرت أن أبطر خديجة ببيت من قَصَب ، لا منخب فيد ولا فنصب .

قال ابن هشام : القصب ( ههنا ) اللؤلؤ المجوّف .

### جبريل يقرىء خديجة السلام!

#### قال ابن هشام:

وحدثني مَنُ اثق به ، ان جبريل عليه السلام أتى رسول الله عليه السلام من ربها . فقال أورىء خديجة السلام من ربها . فقال رسول الله عليه : يا خديجة ، هـنا جبريل يقرئك السلام من ربك ، فقالت خديجة : الله السلام ، ومنه السلام ، وعلى جبريل السلام .

### فترة الوحي ونزول سورة الضحى ا

قال ابن إسحاق:

ثم َ فَتر الوحي عن رسول الله ﷺ فـترة من ذلك ، حتى شقّ ذلك عليه فـــاحزنه ، فجاءه جبريل بسورة الضحى ، 'يقسم له

ربه ، وهو الذي اكرمه بما اكرمه به ، ما ودَّعه وما قلاه.

فقال تعالى :

﴿ والعشعرَى واللَّمِيلِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى ﴾ .

يقول : ما صَرَمك فتركك ، وما ابغضك منذ احبّك.

﴿ وَلَادَخُرَاةٌ خُمَرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي ﴾ •

اي لما عندي من مَر ْجعك إلي مَ خير لك مما عجَّلت لك من الكرامة في الدنيا .

﴿ وَ السَّوْفَ 'يعطيكَ ربك فاتراضى ﴾ •

من النُصر في الدنيا والثواب في الآخرة.

﴿ المْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَأُوى ، وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَالِهِ فَاغْنَى ﴾ .

يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ، ومنّه عليه في يُتمه وعيلته وضلالته ، واستنقاده من ذلك كله برحمته .

أقول: هذه دلائل عبقرية خديجة بنت خويلد ..

\_ يا أبا القاسم .. اين ُكنت ؟ فواللهِ لقـــد بعثت ُرسلي في طلبك .. حتى بلغوا مكة ، ورجعوا لي ا ا

انظر إلى جمال الحوار ، ورقة السؤال !!

ثم يحدثها رسول الله ﷺ ، بالذي رأى ..

فتقول : أبشر يا بن عم ..

: واثبت ..

: فوالذي نفسُ خديجةً بيده ..

. إني لارجو أن تكون نبيٌّ هذه الأمة !أ

اقول : هذا المشهد الخالد .. مشهد تنفرد به خدیجة ، علیها السلام ، من دون نساء العالم إلى يوم القيامة !!

مشهد أوَّل مَن آمنَ على الإطلاق !!

مشهد : " أبشر يا بن عمّ واثبُت ، !!

إنها، تقف من ورائه، كالطود الشامخ ..

ُتظلّه بثباتها .. وحنانها .. وإيمانها اللانهائي ..

كانت في تلك اللحظة .. اعظم نساء العـــالمين ..

تقف من وراء أعظم رسول إلى العالمين ..

هنالك وهي تقول وُتقسم:

فوالذي تفس خديجة بيده ١٠٠ إني لارجو ان تكون ثبي هـذه الامّـة ٠٠

هنالك تلالات عبقرية خديجة .. عليها السلام ..

وثبت للناس جميعاً ، لماذا اختارها الله تعالى .. زوجاً لنبيّه .. صلى الله عليه وسلم .. في تلك المرحلة العظمى من مراحل الدعوة العُظمى ؟!

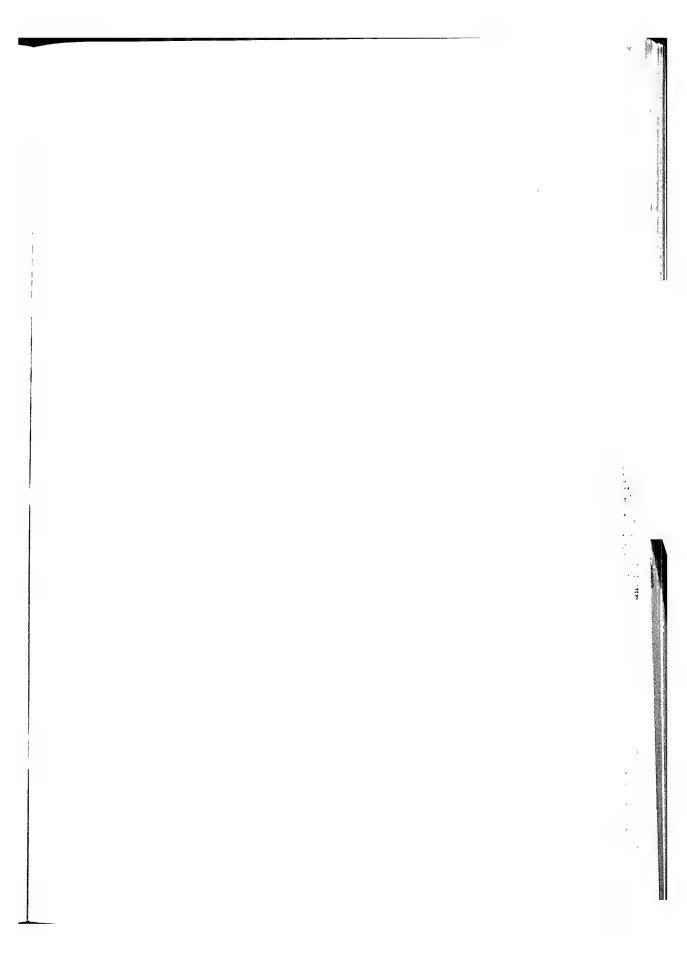

خدیج: ۰۰ أوْل من نوضاً ۰۰ وأوئل من صلی ؟!

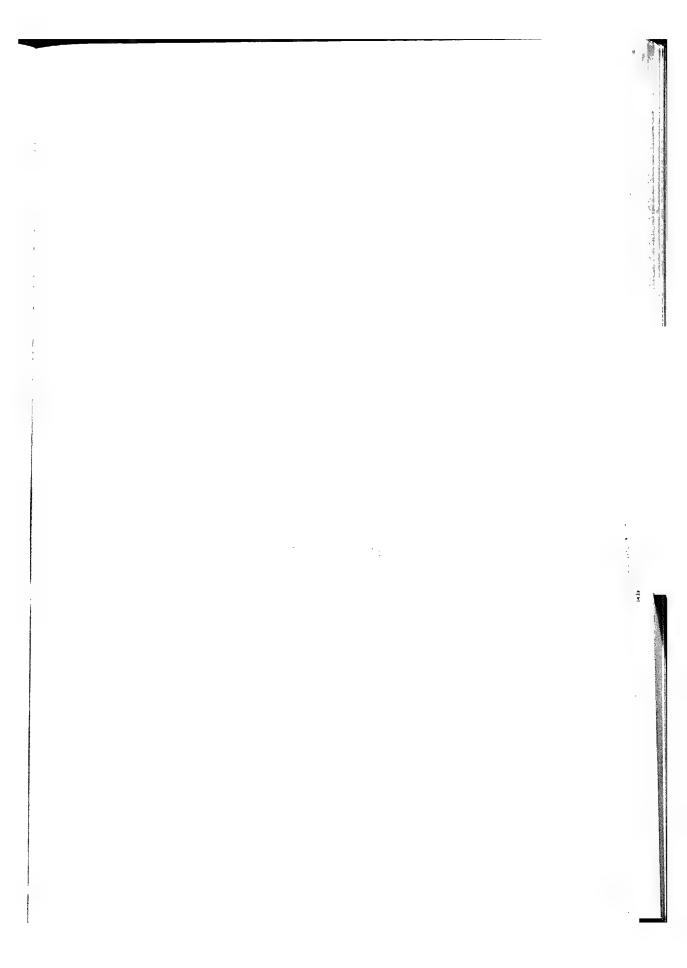

#### فضيلة

أخرى من فضائل أم المؤمنين .. خديجة .. عليها السلام .. اخرى من النساء على النهاء على النهاء على الاطلق !!

قال ابن هشام:

عن عائشة \_ رضي الله عنهـا \_ قالت :

" افْتُرَضَت الصلاة على رسول الله على .. أول ما افترضت على سيد من الله تعالى الله على الله تعالى الله الله تعالى الله في الحضر اربعا .. وأقر ها في السفر على فرضها الأول .. ركعتين .. "

# تعليم جبريل .. الوسول .. عَيْنَا الوسول الوسوء والصلاة

وحدثني بغض أهل العلم :

أن الصلاة حين افترضت على رسول الله .. يَهْ .. أَتَّاهُ جبريل وهو باعلى مكة ، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي ..
 فانفجرت منه عين ..

• فتوضأ جبريل عليه السلام .. ورسول الله .. ﷺ .. ينظر السلم ..

- , ليريه كيف الطُّهور للصلاة ؟
- ثم توضا رسول الله .. عَلَيْنَ .. كَا رأى جبريل تو ضا ..
  - شم قام به جبریل .. فصلی به ..
  - « وصلى رسول الله .. بران .. بصلاته ..
    - ثم انصرف جبريل عليه السلام . •

# تعليم الرسول .. عَيْلِيْنَ .. خديجة .. الوضوء والصلاة

- فجاء رسول الله .. على .. خديجة ..
  - فتوضأ لها...
- اليريها كيف الطهور للصلاة ، كا أراه جبريل .
  - و فتوضات ...
- ﴿ كَمَا تُوضًا لَمُنَّا رَسُولُ اللهِ .. عليه الصلاة والسلام ..
- ثم صلى بها رسول الله .. عليــه الصلاة والسلام ..
  - ا كا صلى به جبريلُ ..
    - ا فصلَّت بصلاته . ١

# تعيين جبريل .. اوقات الصلاة .. للرسول .. ﷺ ..

عن ابن عباس قال :

لا افترضت الصلاة على رسول الله .. على .. أتاه جبريل عليه السلام ..

• فصلى به الظهر حين مالت الشمس .. ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله .. ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس .. ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق .. ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ..

- \* ثم جاءه ..
- فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله .
- ثم صلى به العصر حين كان ظلمه مثليه ..
- « ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس ..
- ثم صلى به العشاءَ الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول ..

• ثم صلى به الصبح مشفِراً غير مشرق . .

• ثم قال: يا محمد ، الصلاة فيا بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس . •

اقول ، ها هنا فضيلتان للطاهرة ، عليها السلام ..

الأولى . . أنها اول من توضأ على الإطلاق ١١

الثانية .. انها اول من صلى على الاطلاق ١١

فهي تسبق جميع الرجال ، وجميع النساء ، في هاتين الفضيلتين ، إلى يوم القيامة !!

فان قيل : مَن او ل من توسا من هذه الامة ١٤

قيل ، خديجة ٠٠ عليها السلام !!

وإن قيل ، مَن أو"لُ مَن صلى في الاسلام ١٤

قيل خديجة ٠٠ عليها السلام ١١١.

Man I ...

اهل البيت الكديم ٠٠

بۇمنون تېاعاً ٠٠

بعد خدیجة ٠٠

عليها السلام ١٠٠٠

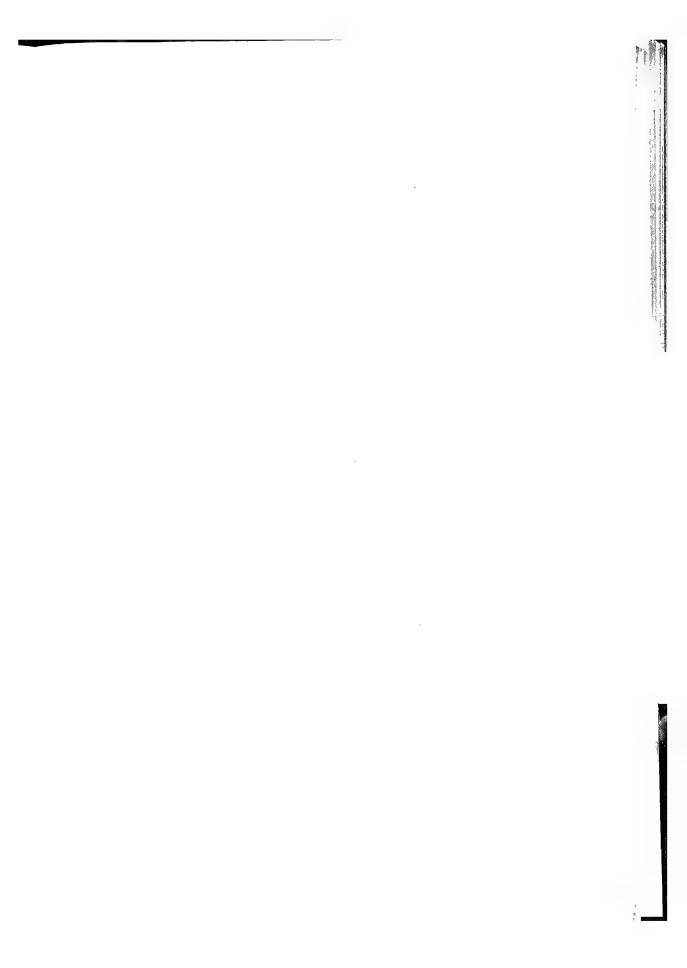

## اكرم

الله تعالى، نبيّه، ﷺ، بإيمان زوجه ، خديجة .. عليهـــا السلام ..

فكانت له نعم الصاحبة ، ونعم المعين ..

وكانت اوَّل من توضأ ، وأوَّل مَن صلى ، من ورائه ..

ثم تتابع الخير ، في بيت النبوة ، الذي هو بيت خديجة !!

### علي .. اوال من آمن ١٦

- ثم كان أوَّلَ ذَكَّـر من الناس ، آمن برسول الله على ..
  - ه وصلی معه ..
  - ﴿ وصدَّق بما جاءه من الله تعالى ..

Y-9 (18)

\* على بن أبي طالب .. بن عبد المطلب .. بن هاشم .. رضوان الله وسلامه عليه ..

﴿ وَهُو يُومُنَّذُ إِنَّ عَشَّرَ سَنَيْنَ . .

وكان مما أنعم الله به على على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه كان في حجر رسول الله على ، قبل الاسلام .. »

# نشأته في حجر الرسول .. عَلَيْكُ .. وسلِب ذلك ؟!

#### قال ابن إسحاق:

كان من نعمة الله على على بن أبي طالب ، ومما صنع الله له ، واراده به من الحقير ، أن قريشا أصابتهم أزمـــة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير . فقال رسول الله على للعباس عمه ، وكان من أيسر بني هاشم ، يا عباس ، إن أخاك ابا طالب كثير العيال ، وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا اليــه ، فلنخفف عنه من عياله ، آخذ من تبنيه رجلا ، وتأخذ انت رجلا ،

فنكلها عنه . فقال العباس: نعم.

فانطلقا حتى أتيا ابا طالب، فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه و فقال لهما أبو طالب: إذا تركتا لي عقيلاً فاصنعا ما شئتاً.

فأخذ رسول الله عليه عليه ، فضمه اليه ، واخذ العباس جعفراً فضمه اليه ، فالم يزل علي مع رسول الله عليه حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيه ، فاتبعه على رضي الله عنه ، وآمن به وصدقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى اسلم واستغنى عنه .

# خروج علي مع رسول الله ﷺ الى شعاب مكة يصليان ووقوف ابي طالب على امرهما ا

#### قال إبن إسحاق:

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله يَؤْلِنَى ، كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه عليّ بن أبي طلاب مستخفيا من أبيه أبي طالب ، ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا . فمكثا كذلك ما شاء

الله ان يكشا .

and hilliness

فقال أبو طالب: اي ابن آخي ، إني لا استطيع ان افسارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله ِ لا ُ يخلَص اليك بشيء تكرهه ما بقبت .

وذكروا أنه قال لعليّ : أي ُبنيّ ، مـا هذا الدين الذي انت عليه ؟ فقال : يا أبتِ، آمنت ُ بالله وبرسول الله ، وصدقته بمـا جاء به ، وصلّيت معه لله واتبعته .

فزعموا انه قال له : اما إنه لم يَدْعُنك إلا إلى خير فالزمه .

# اسلام زید بن حارثة ثانیاً

قال ابن إسحاق:

ثم اسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبدالعزى ابن امرىء القيس الكلبي ، مولى رسول الله بيان ، وكان أوّل ذكر أسلم ، وصلى بعد عليّ بن أبي طالب .

# نسبه وسبب تبني رسول الله ﷺ له

قال ابن هشام:

زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العُزّى بن امرىء القيس بن عامر بن النعان بن عامر بن عَبد ودّ بن عَوْف ابن كنانة بن بكر بن عوْف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة ابن ثور بن كلب بن وبرة .

وكان حكيم بن حزام بن ُخويلد قـــدم من الشام برقيق ، فيهم زيد بن حارثة وصيف فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد ، وهي يومئذ عند رسول الله برائي ، فقال لها : اختاري يا عمة اي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك .

فاختارت زیدا فاخذته ، فرآه رسول الله علیه عندها ، فاستوهبه منها ، فوهبته له ، فاعتقه رسول الله علیه و تبناه ، وذلك قبل ان يوحى اليه .

ثم قدم أبوه عليه وهو عند رسول الله بَرَالِيَّ ، فقال له رسول الله بَرَالِيَّ ، فقال له أبيك ، فقال : بل اقيم عندك .

فلم يزل عند رسول الله ﷺ حتى بعثه الله فصدّقه وأسلم ، وصلى معه ، فلما انزل الله عز وجل:

﴿ ادْعُومُمْ لَابَائِهُمْ ﴾ ..

MAN A THE CA ALEN

قال : انا زيد بن حارثة .

أقول .. افتتحت خديجة .. عليها السلام .. قائمة الايمان برسول لله عَلَيْهِ .. في بيتها الشريف .. بيت رسول الله .. عَلَيْهُ .. ثم تتابع أعضاء البيت المبارك .. فآمن علي ، عليه السلام .. أول صبي يدخل الاسلام ..

ثم آمن زيد . . فكان اول من آمن ، بعد علي . . من أعضاء البيت الشريف . .

إلا أن خديجة .. عليها السلام ، قد سبقت الجميع إلى الايان ..

وذلك فضل الله ، يؤتيه من يشاء!!

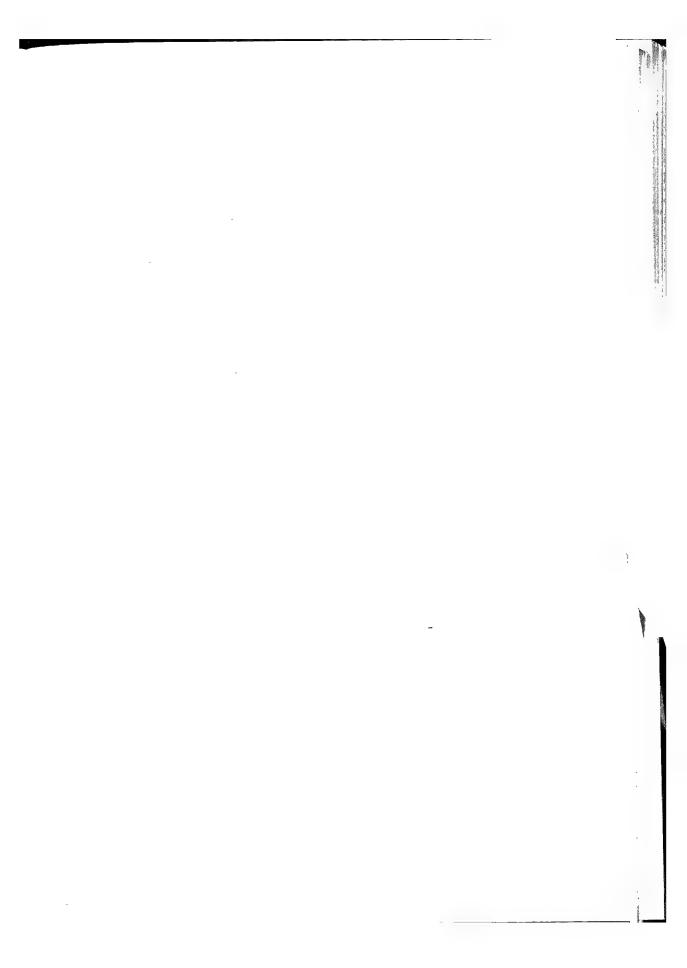

ام المؤمنين • •

خديجة عليها السلام ٠٠

في قلب الاحداث ؟!

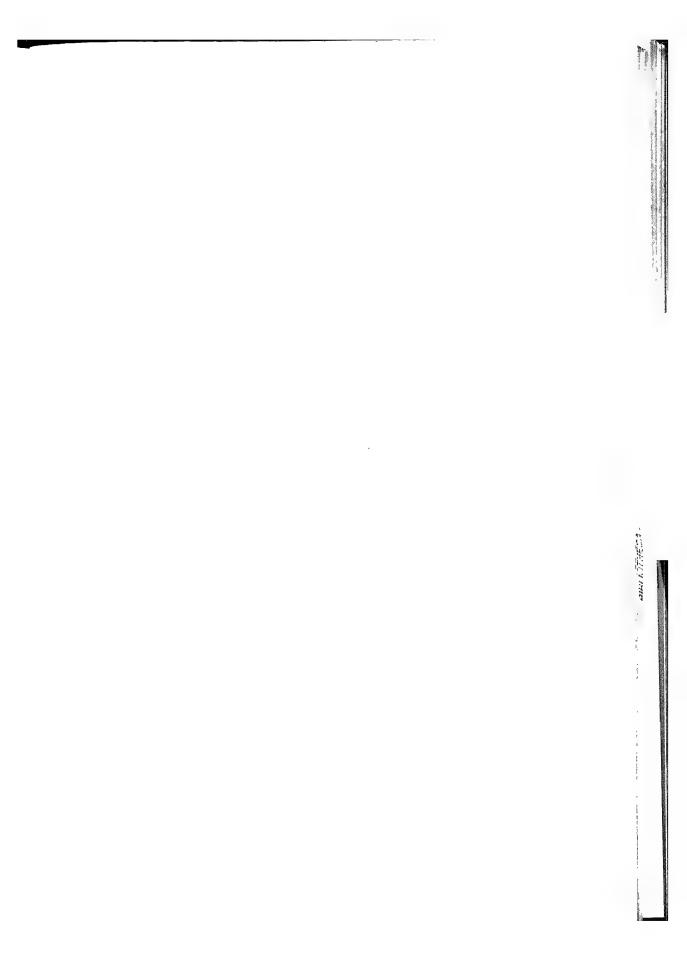

#### عظمة

خديجة ، عليها السلام .. تتلالا اكثر فاكثر ..

كلما اشتد الأذى ، ونالت قريش من رسول الله .. بَرَاقِيْنَ .. مَا نالت ..

وَعَذَّبِتَ أَتْبَاعُهُ مَا عَذَّبِتَ ..

وهي، عليها السلام .. تعيش تلك الأحداث الجسام، لحظة لحظة ، وحــادثا حادثا ، لا تترحزح ولا تلين ، ولكن تزداد شموخا وتصلبا في دين الله ..

والجوهر الثمين، يظهر في الشدائــــــــــ والمحن..

ومن هنا تتفوق خديجة ، على سائر نساء النبي ، صلى الله عليه وسلم ..

لأنها كانت معه ، في أشد فترات الدعوة عنفاً وتعذيباً واضطهاداً ..

جاءه الوحي، فكانت أوَّل من آمن به وصدَّقه ..

وبعد ثلاث سنين من الدعوة إلى الله سِرَّا ، أمره الله أن يدعو الناس علانية ..

وهنا بدأت المعركة بين الحقّ والباطل ...

وخديجة تشهد هذا كله ، وتقف إلى جوار زوجها العظيم ، في ثبــات عظيم ..

كيف كان شعورها حين سمعت قول زوجهـا العظيم .. صلى الله عليه وسلم :

« يا عم ٠٠ والله لو وضعوا الشمس في يميني ٠٠ والقمر في يساري ٠٠ على أن أثرك هذا الأمر ٠٠ حتى 'يظهره الله ٠٠ او الهلك فيه ما تركته ٠٠ !!

وأن اعظم الشرف لها ، ان تكون زوجـــة ، لمن ليس كمثله أحد ، كان أو يكون !!

أم كيف كان شعورها ، حين علمت أن قريشاً تــذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحــاب رسول الله ﷺ .. الذين

أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من السلمين يعذَّ بونهم ، ويفتنونهم عن دينهم ١١!

ها هي تشعر بما يحمل زوجها العظيم ، عليه .. من آلام ، وهو رى أصحابه 'يعذّبون وهو لا يملك أن يمنعهم !!

لماذا تصنع قريش هذا ، وما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء؟!

أم كيف كان شعورها ، حين أغرت قريش ، برسول الله ، على .. سفهاءها ، فكذّبوه ، وآذوه ، ورموه بالشّعر والسّعر والسّعر والكهانة ، والجنون .. ورسول الله ، على ، مظهر لامر الله لا يستخفي به ، مهاد لهم بما يكرهون من عيب دينهم ، واعتزال أوثانهم ، وفراقه إياهم على كفرهم ؟!

وفكرت خديجة : أيمكن أن يتحمل أحد كل هذا ولا يلن ؟!

ولكن محمداً ، العظيم ، لا يزداد إلا ثباتاً ، وإلا تبليغاً !! فتزداد خديجة عزيمة من عزمه ، علي ، ونوراً من نوره ،

وما ظنك بامرأة تتشرف بمعاشرة رسول الله .. على ، ليلا ونهارا ، كيف يكون نورها ، وُهداها ١٤

أم كيف كان شعورها ، عليها السلام ، حين سمعت أن أشراف

قريش ، وثبوا إلى رسول الله .. مَهِلَيْ .. وثبة رجـــل واحد ، وأحاطوا به ، يقولون : أنت الذي ثقول كذا وكذا ؟! \_ لِما كان يقول من عَيْب آلهتهم ودينهم \_ فيقول رسول الله ، عَلِيْكُم : نعم .. أنا الذي اقول ذلك ..

فقام رجل منهم فاخذ بمجمع ردائه ، فقام أبو بكر ، رضي الله عنه ، دونه ، وهو يبكي ويقول : اتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله ؟! ثم انصرفوا عنه ؟!

إنها تعيش الأحداث لحظة لحظة ، وتنفعل بها لحظة بلحظة ..

لأن قطب الأحداث ، الذي عليه تدور ، هو زوجها ، عليه الذي تحبه اكثر من نفسها وولدها والنـــاس اجمعين !!

ام كيف كان شعورها ، عليها السلام .. حين علمت باشد ما لقي رسول الله عليها ، من قريش ، أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه ، لا حر ولا عبد ، فرجع رسول الله ، عبد ، الى منزله ، فتدثر من شدة ما أصابه .. فانزل الله تعالى عليه :

#### ﴿ يَا النَّهَا الْمُدَّثُّنَّ . تَقُمَّ فَأَنْدُرِ ۗ ﴾ ٢٤

كانت هي .. عليها السلام ، التي تدكره ، وتهو م عليه !! كم تساوي هذه اللحظة ، وهي معه ، علي تشعر بشعوره ؟! إنها عاشت معه ، وذاقت اشعاعات النبوة ، أعلى نبوة ، تتشعشع من فؤاده ، أعلى فؤاد !!

ماذا اريد ان اقول ۱۱۶

أريد أن أقول قولًا عظيماً ..

انَّ النبوة أعلى . . وأكمل . . وأشرف . . مستوى . . يحمله بشر على الاطلاق !!

وهي لذلك اثقل حملًا من الجبال ..

يحملها صلوات الله وسلامه عليهم، باذن الله ، وعونه ..

ولولا ذلك ما أطاقوا حملهـا ..

فكيف باعظم الرسل ، وخاتم النبيين ؟!

إن ما يحمل من اعباء النبوة ، شيء لا تدركه العقول !!

فكيف بزوجه التي تقف إلى جواره، ليلاً ونهــــارا، في تلـك اللحظات الشاقة من مطلع النبوة ؟!

كيف كان تركيبها الإيماني ، ام كيف كان مستوى النور الذي يسرى في فؤادها ؟!

من الحتم ان يكن على أعلى مستوى .. من السمو .. والحكمة .. والصبر .. والحنان ..

تجد الاشارة إلى ذلك مكنونة في قوله تعــالى:

- ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ ٠٠
  - ﴿ لَسَنْتُنَّ ٠٠
- ﴿ كَاحَدِ مِنَ النَّسَاءِ ١٠ ﴾ ١١

فكيف كانت .. عليها السلام .. وهي افضل نسائه .. عليه السلام ١١١ خديجة عليها السلام • •

نشهد هجرة 'رقبة ٠٠

مع زوجها عثمان ٠٠

الى الحبشة ؟!

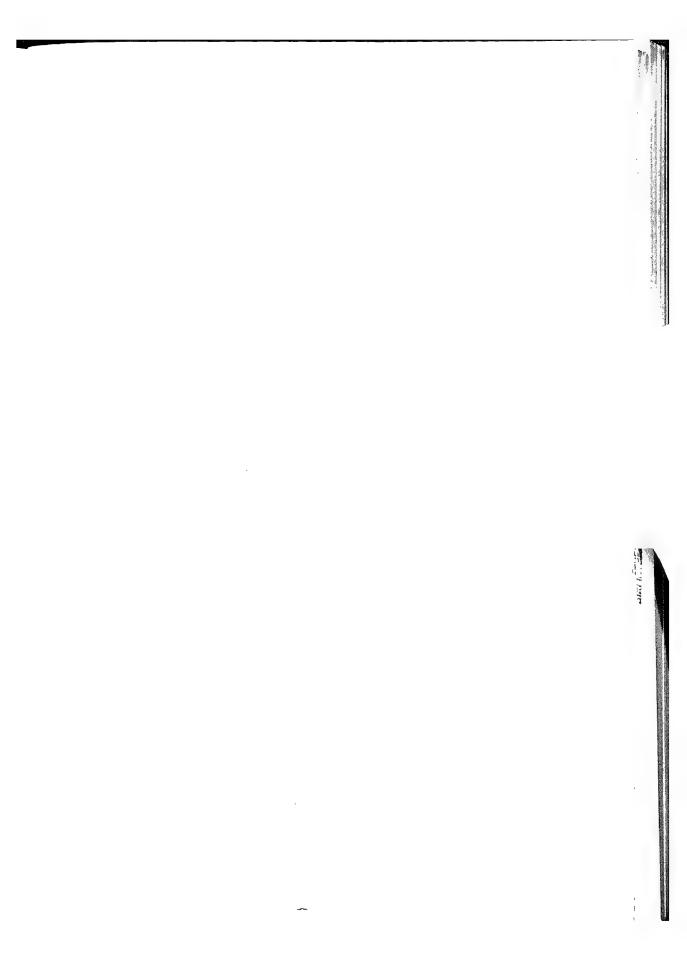

#### قال ابن هشام:

فلما رأى رسول الله .. ما يصيب اصحابه من البلاء ،
 وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله ، ومن عمه أبي طالب ..

﴿ وَأَنَّهُ لَا يَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَمْعُهُمْ مَمَّا هُمْ فَيْهُ مِنَ الْبِلَّاءُ . .

قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها مَلِكَا لا يُظلم عنده أحد .. وهي أرض صدّق .. حتى يجعــل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ..

• فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. إلى أرض الحبشة .. مخافة الفتنة .. وفرارا إلى الله بدينهم ..

فكانت اول هجرة كانت في الاسلام ...»

# هجرة عثمان بن عفتان .. ومعه امرأته رُقية .. بنت رسول الله !

" وكان أو ل من خرج من المسلمين .. من بني أمية .. عثمان ابن عقّان ..

د معه امرأته .. رُقَيّة .. بنت رسول الله .. صلى الله عليـــه وسلم ..

و فكان جميع من لحق بارض الحبشة .. وهـــاجر اليها من المسلمين ، سوى ابنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها .. ثلاثة وثمانين رجلاً .. ،

## كيف تزوج عثمان .. ر'قية ١٤

تقدّم عبد العُزّى ( أبو لهب ) يخطب رُقيّة .. وأم كلثوم ..

ابنتي رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. لولديه 'عتبة وعتيبة .. وانتقلت رقية .. وأم كلثوم .. إلى بيت الزوجية ..

وما كاد رسولُ الله.. صلى الله عليه وسلم .. يتلقى رسالة ربه، ويدعو إلى الدين الجديد..

حتى أخرجت . . رقية وأم كلثوم . . من بيت أبي لهب . . ورُدتا إلى بيت أبيهما . . طالقين . .

تقـــدم عثمان إلى رسول الله على .. يساله شرف المصاهرة ، فزوجه على .. ابنته رقية ..

### عودة راقية .. مع العائدين ؟!

شاع عند المهاجرين إلى الحبشة .. أن قريشاً كفّت عن إيذاء المسلمين ..

فسار نفر منهم وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلًا، يتقدمهم

( عثمان بن عفان ) . . وزوجه السيدة رقية . .

حتى إذا عبروا البحر ، ساعين إلى مكة فوجئوا أنّ ما سمعوه كان خيالًا .. وأن التعذيب على أشده .. فدخاوا في جوار مَن اجارهم ..

وآبت رقية إلى بيت أبيها .. عَلِيْكُ ..

#### هجرة رُقية الى المدينة ؟!

ثم كانت الهجرة إلى المدينة ..

وهاجرت رقية في صحبة زوجها .. عثمان بن عفان ..

ثم كانت غزوة بدر .. وأقام عثمان إلى جانبها بمرضها .. رغم حرصه على شهود المعركة ..

وماتت رقية . .

وشيعت (يثرب) بنت الرسول .. ذات الهجرتين ..

اقول .. هكذا شهدت خديجة .. عليها السلام .. هجرة ابنتها رقيّة .. مع زوجها عثمان .. إلى الحبشة ..

إلا أنها لم تشهد هجرتها الثانية إلى المدينة ..

حيث كانت خديجة .. عليها السلام .. قد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين!!

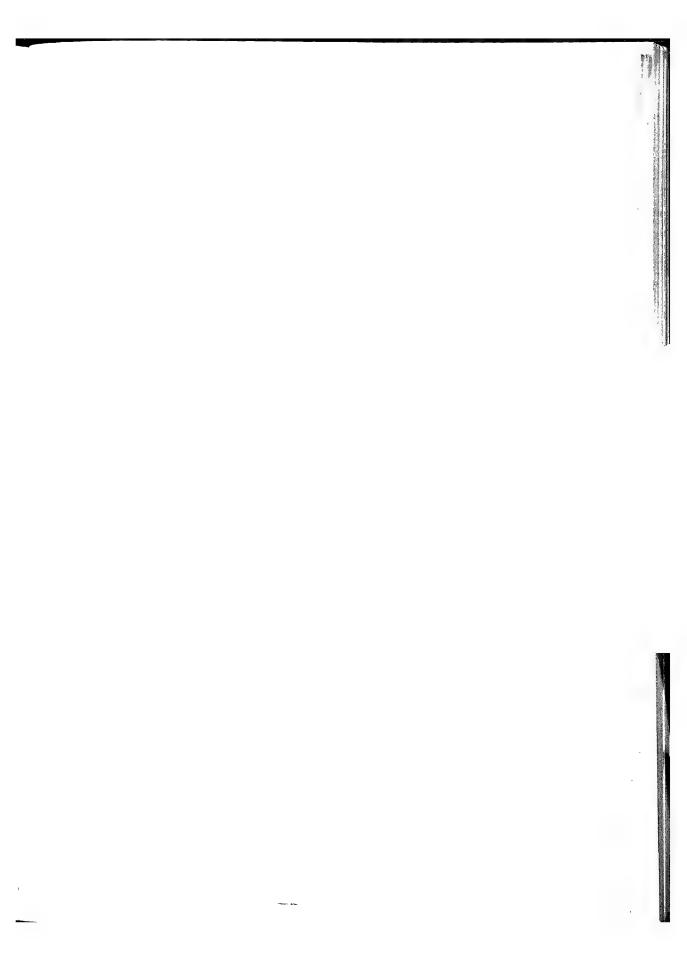

خديجة ٠٠ عليها السلام ٠٠

صامدة في المفاطعة والحصار ٠٠

بجوار زوجها العظيم على ؟!

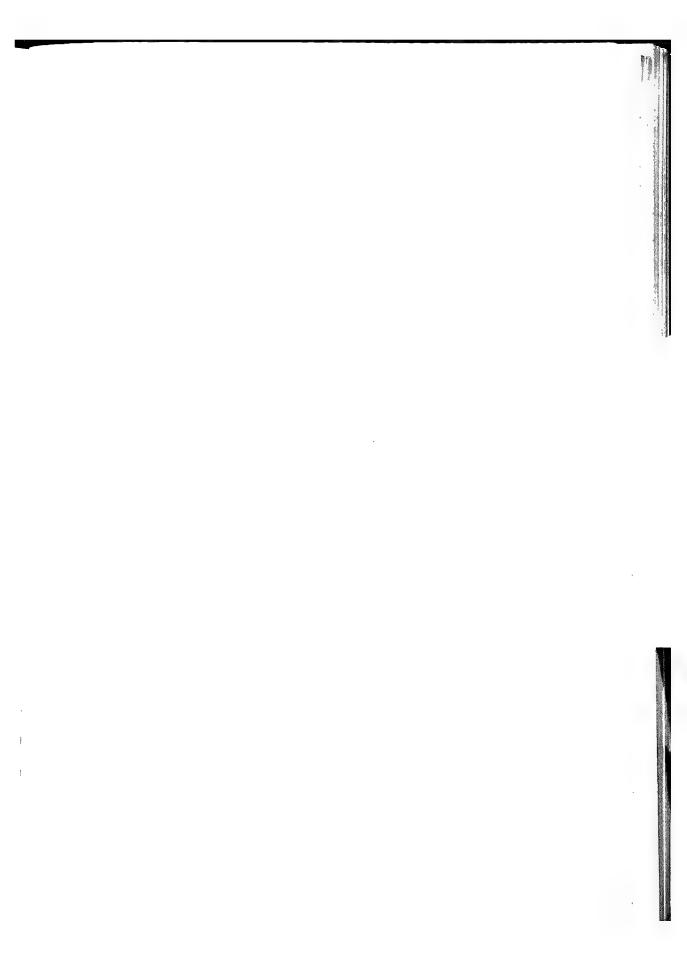

#### المجرمون

فيهم عباقرة ..

والمؤمنون فيهم عباقرة ..

وفرق ما بين عبقرية المجرمين، وعبقرية المؤمنين..

أن المجرم العبقري .. إذا فكر في فكرة جهنمية .. اندفع إلى تنفيذها .. لأنه لا يخاف حساباً ولا يؤمن بهذه الخرافات (كا يعتقد) التي تقيد المؤمنين !!

لكن المؤمن العبقري .. إذا اهتدى إلى فكرة فيها إيقاع أو إيذاء للغير .. تراجع لأنه يخاف الله!!

ولقد كان زبانية قريش أئمة في الإجرام .. وعباقرة في الصدّ عن دين الله .. وإيذاء المؤمنين ..

وانتهت بهم عبقريتهم .. عبقرية الإجرام .. إلى فكرة جهنمية .. أن يقاطعوا بني هاشم مقاطعة تامة .. فلا يكلموهم ..

ولا يبيعوهم ولا يشترون منهم .. ولا يُزوِّجوهم ولا يتزوجون منهم !!

وتعاهد العباقرة .. عباقرة الإجرام على ذلك ..

فكيف كانت القصة ١٤

وكيف كاثت خديجة .. عليها السلام .. اثناء مدة المقاطعـة والحصار ؟!

وما هي مدة هذا الحصار .. وكيف تمُّ رفعه ؟!

اعجبني في تصوير هذا المشهد الخالد .. مــا جاء في كتاب «خديجة أم المؤمنين ، ..

وانقل اليك بعضًا منه ..

#### المقاطعة والحصار ا

«طالما دبر شياطين قريش ، وطالما مكر زعماؤها للقضاء على «محمد» ، وكانوا يبوءون بالفشل في إثر الفشل ، ولكنهم لم يياسوا وظلوا يحيكون مكرهم آملين ان يضعوا حداً لانتشار هذا الدين الجديد ، وان يمنعوا إقبال الناس على الدخول فيه ، حتى أصبح التفكير

في ذلك شغلهم الشاغل.

وطال بينهم الجدل والأخذ والردحتى كان آخر العام السادس لنزول الوحي، وهو آخر العام الثالث للجهر بالدعوة، فقده لنزول الوحي، وهو آخر العام الثالث للجهر بالدعوة، فقده شيطان تفكيرهم إلى أمر لم يعهده العرب من قبل، واثفقوا على مؤامرة لا ترعى حرمة الجوار، ولا حق ذوي القربى، ولا ما تعوده العرب جميعا من الإبقاء على صلة الرحم والعصبية للأهال والأقارب، واحترام حرمة النسب والمصاهرة.

فقد قرر أساطين الارستقراطية القرشية في مستهل السنة السابعة من مبعث رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وهم رؤساء وقادة الأغلبية الساحقة من بطون قريش ، قرروا مقاطعة الأقلية الضئيلة ممثلة في بني هاشم وبني المطلب مقاطعة اجتماعية واقتصادية كاملة لا هوادة فيها ، وإجبار كل من في مكة ممن يهابون قريشاً ويخشون باسها على المشاركة في هذه المقاطعة ، ولذلك اتفقوا وتعاهدوا فيا بينهم على أن لا يكلموهم ، ولا يتعاملوا معهم في بيع أو شراء ، ولا يخالطوهم ، ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم .

وكان مشركو قريش وزعماؤها يطمعون في ان تخيف هـذه المقاطعة الصارمة بني هاشم وبني المطلب ، فيسلموا اليهم عمدا ، ليقتلوه ويتخلصوا منه ومن دعوته ، فإن لم يصلوا إلى هذه النتيجة التي كانوا يطمعون في الوصول اليها ، فإنهم كانوا ياملون ان يفرقوا

بين بني هاشم وبني الطلب، فينحاز بنو المطلب إلى بطون قريش الأخرى ، ويتركوا بني هاشم وحدهم .

وكانوا يطمعون ، اكثر من ذلك ، في أن تؤدي قسوة المقاطعة إلى ان ينفض عن محمد ، بعض افراد بني هماشم الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في دينه ، فيصبح القضاء عليه وعلى من بقي معه امرا ميسورا .

واراد زعماء الوثنية القرشية ان يدعموا هذا الاتفاق ، وان يجعلوا له حرمة وقداسة بحيث لا تجرؤ بطن من بطون قريش على نقضه ، فقرروا ان يثبتوا هذا التآمر ويدونوه في صحيفة ، ثم علقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على انفسهم ، وبذلك اصبح لها مهابتها واحترامها بين جميع المشركين من بطون قريش ، ومن القبائل العربية المشركة الاخرى .

وظل النبي .. على .. رابط الجاش ، ثابت العقيدة ، مسلما أمره إلى الله ، راضياً بقضائه وقدره ، لا يخشى تهديدهم ووعيدهم ، مؤمناً بقوله سبحانه :

#### ﴿ وَاسْبِرُ عَلَىٰ مَا أَسَابِكَ إِنْ ذَلْكَ مِنْ عَزِمَ الْإِمُورَ ﴾ • •

وكان يؤمن ان الله الذي ارسله بالحق لن يخلف وعده وسوف ينصر عباده وأن :

#### ﴿ لَهُ الْعَزَّةُ وَلُوسُولُهُ وَالْمُؤْمِنَانِ ﴾ • •

وظلت الم المومنين خديجة المامدة بجوار رسول الله .. مان الله .. مان وتشد من ازره المومنين عليه كل ما يدبره له قادة الارستقراطية القرشية من عبدة الأوثان الموخفف عنه المال استطاعت الموقع هذه المحنة المفاجئة المفاجئة المفاجئة المفاجئة المفاجئة المفاجئة المناب عينيها والمعة نصب عينيها الموله تعالى محاطب المنبه عليها المنابع عليها المنابعة المنابعة

و واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكين ٠ ك

وفوجىء جميع مشركي قريش في بداية هذه المقاطعة الظالمة بانهيار املهم في الافساد بين بني هاشم وبنني المطلب ، فقد وقف هؤلاء وقفة رجل واحد وازداد تعاونهم في الذود عن محمد ، وقرروا ان يضحوا في سبيل ذلك بكل مرتخص وغال ، واستهانوا براحتهم ، وعرضوا أنفسهم لقسوة الحياة في سبيل هذا الغرض السامي ، لا فرق في ذلك بين من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن لم يكن قد آمن بعد .

أما المؤمنون منهم فقد كانوا يرون في ذلك دفاعاً عن دينهم ، وعن حريتهم في اختيار العقيدة التي يرتضونها ، وذوداً عن المبادىء الإنسانية السامية التي تدعو اليها هذه العقيدة .

وأما الذين كانوا ما يزالون على جاهليتهم ولم يؤمنوا بعد بالوحدانية ، فقد رأوا في المحافظة على «محمد» ومناصرته ، محافظة على شرف عشيرتهم وكرامتها ، ونجدة لذوي قرابتهم ورحمهم ، وقضاء على كبرياء وطغيان العشائر القرشية الآخرى ، وعلى ما كانت تقترفه من ظلم ، وعلى ما استباحته من حرمات .

ولم يشذ عن هولاء أحد إلا و أبو لهب ، فإنه جبن عن مناصرة أهله وعشيرته ، وقاده كرهه و لمحمد ، ورسالته إلى الانحياز إلى البطون القرشية الأخرى ، وإلى ان يعينهم على ظلم أهله وذوي قرابته .

وفي سبيل هذه المبادىء السامية ، ترك بنو هاشم وبنو المطلب بيوتهم وما فيها من الأثاث ووسائل الترف الآخرى التي كانت متاحة لهم في تلك الحقبة من الزمان ، وخرجوا ، في مطلع المحرم من العام السابع لنزول الوحي ، وهو أول العسام الرابع للجهر بالدعوة الاسلامية ، إلى شعب أبي طالب شرقي مكة ، ليعيشوا بسين شعاب الجبال ورمال الصحراء ، حيث لا زرع ولا ماء ، وحيث يقاسون من قسوة الطبيعة وطقسها المتغير في تلك البيئة الجبلية الصحراوية ، قسوة الطبيعة وطقسها المتغير في تلك البيئة الجبلية الصحراوية ، فات الحر اللافح في الصيف ، والبرد القارس في الشتاء .

ولم يتخلف عن الخروج لحماية محمد أغنياء بني هاشم وبني المطلب الذين كانوا يتمتعون بالثراء ، وما كان يجلبه لهم من الرفاهية ، وبالجاه

الذي توارثوه عن آبائهم مثل «العباس بن عبد المطلب الذي كان يملك الأموال الطائلة ، ويتجر في العطور التي كان يجلبها من اليمن ومن الشام ، فإنه لم يتقاعس عن أداء هذا الواجب على الرغم من أنه لم يكن قد دخل في الاسلام حتى ذلك الحين ؛ ولكنه هرع مع قومه إلى الشعب ليحيط ابن أخيه «محمداً » برعايته وحمايته ، ويكون مع أخيه الأكبر «أبي طالب ، ومع عشيرته الأقربين يدا واحدة على من ظلمهم .

فقد كان "أبو طالب " وهو سيد قريش وزعيم بني هاشم وبني المطلب ، على رأس الداخلين إلى الشعب برغم شيخوخته التي كانت قد جاوزت الثانين من عمره ، وبرغم ضعف جسمه وحاجته إلى الراحة والعيشة المسترخية الهادئة بعيداً عن كل مشقة ، وعن قسوة العيش في تلك البيئة .

ولكن الشيخ استجمع كل شجاعته ، وجمع حوله رجال بني هاشم وبني المطلب وفتيانهم ، وحمل معهم نساءهم وأطفالهم ودخل بهم إلى الشعب بين الجبال الوعرة والصحراء المقفرة ، حتى يستطيعوا أن يحموا • محمداً ، ويذودوا عن شرف عشيرتهم ، ومحافظة على المكانة السامية والاحترام الذي كانوا يتمتعون به بين العرب كافة .

وكم كان وفاء جميلًا ان تخرج معهم السيدة خـــديجة ، وتترك بيتها حيث عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل ثروتها الطائلة التي وفرت لها كل وسائل الترف ومكنتها من الاستمتاع بكل ما كان يمكن للمال ان يحصل عليه من الطيبات التي كانت تجلبها تجارتها الواسعة من إنتاج العراق وفارس والهند عن طريق رحلة الشتاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشام.

خرجت معهم في بداية شيخوختها بعد أن أشرفت على الحادية والستين من عمرها لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التي كانت تتمتع بها في بيتها، وقد استعذبت ذلك دفاعاً عن دينها، وحتى لا تتخلى عن زوجها وحبيبها الذي نعمت بجواره أسعد ايام حياتها، ولم تعبأ بماقد تتعرض له من مشقة، وما قد يجهد جسمها الضعيف من المتاعب، وما يقابلها من مرارة الحرمان وقسوة الطبيعة، حبا في الاسهام في نشر دين الوحدانية، ورغبة سنها في الوقوف بجوار نبيها وزوجها تحيطه بعطفها، وتظله بحبها وحنانها، وتقاسمه الضراء كا قاسمته من قبل سعادة العيش.

وخرجت مع «خديجة » إلى الشعب ابنتها « أم كلثوم » ، وكانت ما تزال في مطلع شبابها زهرة يانعة أوشكت على الشالثة عشرة من عمرها ، وكانت معها أختها « فاطمة الزهراء » التي ما تزال تسبح في سعادة الطفولة البريئة التي تؤهلها لها سنها التي لم تجاوز الحادية عشرة ، وكانتا تعيشان من قبل في بحبوحة من العيش المترف ، حيث كانتا تنعمان بحياة سعيدة مستقرة ، وجدتا فيها كل ما كانت تتيحه لها في ذلك العصر ثروة والديها ، ولكن شاء القدر أن تنتقلا فجاة

إلى حياة خشنة لا راحة فيها وسط الجبال والوديان وبين رمال الصحراء القاحلة(١).

وشعر اساطين الارستقراطية المشركة بالنصر لأول مرة منذ بدأ الصراع بينهم وبين رسول الله .. والله .. والله .. والله السنوات الثلاث عمتهم السعادة التي لم يذوقوا لها طعما طوال السنوات الثلاث الماضية ، وأصبحوا عندما خلت مكة من بني هاشم وبني المطلب يشعرون بانهم لم يتخلصوا من و محمد ، وحده ، ولكنهم انتصروا على هذين الرهطين اللذين كانا يتنافسان مع باقي عشائر قريش ، وكانا يتغلبان عليهم بكرمهم ووداعتهم وحسن اخلاقهم مما حبب فيهم العرب قاطبة .

وظنوا ، وبعض الظن إثم ، أن هذين الرهطين لن يلبثا طويلا حتى يذعنا ويستسلما صاغرين اليهم يفعلون بهما و « بمحمد ، ما يشاءون فيتخلصون منه ، ويئدون دعوته ويقتلونها قتلالا قيامة لها بعده وهي في العام الرابع من الجهر بالدعوة .

وبدأت المعيشة في الشعب وسط الجبال تحت قبة السماء بعيدة

<sup>(</sup>١) كانت زينب في كنف زوجها أبي الماص بن الربيع الذى كان يحبها ويحميها ، وكانت رقية لا تزال مع زوجها عثان بن عفان في هجرتها بالحبشة .

عن البيوت التي بناها وعاش فيها آباؤهم من قبـل.

وكان أبو طـــالب يخشى أن تتسلل في الليل شياطين قريش لاغتيال ابن أخيه ، فقرر اتخاذ الحيطة ، وتشديد الحراسة عليه طوال الليل ، وكان طوال مدة إقامتهم في الشعب

« يامر رسول الله ٠٠ على فياتي فراشه كل ليلة ، حتى يراه من أراد به شرأ او غائلة ، فاذا نام الناس امر احد بنيه او إخوت او بني عمد فاضطجع على فراش رسول الله ٠٠ على فراش رسول الله ان ياتي بعض فرشهم فيرقد عليها » ٠

واستمرت المعيشة في الشعب أكثر مما كان يتوقع لها الهاشميون والمطلبيون، ونفد ما كانوا قد حملوه معهم من زاد، ولما أرادوا أن يعوضوا ما فقدوه بشراء غيره، وجدوا أن أسواق مكة كانت مغلقة أمامهم، وأن أحداً من تجارها كان لا يجرؤ ان يبيعهم شيئاً.

ولما حانت إحدى المواسم التي كانت تعج بها مكة ، خرجوا ليشتروا من القوافل الوافدة إلى البيت الحرام من أرجاء الجزيرة العربية ..

ولكن شياطين مشركي قريش كانوا أسبق منهم إلى شراء كل ما كانت تحمله معها تلك القوافل من طعام أو إدام ، وإلى التنبيه على رجال القوافل بعدم التعامل مع المحاصرين بيعا أو شراء ، وبذلك قطعوا عنهم الأسواق ، ولم يستطيعوا أن يشتروا مـــا يقوتون به أنفسهم وعيالهم.

وكان \* أبو لهب » من أنشط الداعين إلى مقاطعتهم ، فقد كان يقصد الوافدين على مكة من القبائل العربية ، ويغريهم بالوعود البراقة والربح الوفير حينا ، أو يخوفهم بالوعيد حينا آخر ، وكان يضمن لهم أن لا تبور تجارتهم ، ويعدهم أن يشتري منهم كل ما يتبقى عندهم من متاع او بضاعة باوفر الأثمان .

وهكذا شح الزاد في الشعب ، وجاع الأطفال ، وكان أهلهم يطبخون لهم أوراق الشجر ، وبعض النباتات البرية التي تنبت في الصحراء ، أو على سفوح الجبال ، وكانوا ياكلونها كارهين لأنهم لا يجدون غيرها ليقتاتوا به .

ومر عام طويل على هذا الحصار ، وساءت حال بني هاشم وبني عبد المطلب ، وسعد بذلك شياطين قريش وسفهـاؤهم ، وظنوا أن كبرياء المحاصرين سوف تنهار عن قريب ، وأنهم ولا شك سوف يذعنون ويسلمون اليهم • محدا ، يفعلون به ما يرون .

ولكن نفراً من حكماء قريش ، وذوي المروءة والمكانة فيها ساءهم كل ذلك ، وأشفقوا أن تهلك أطفال المحاصرين جوعاً ، وأن يذل بطنان من أعز بطون قريش ظلماً ، فراحوا يرسلون لهم الطعام سراً ، فثارت ثائرة سفهاء قريش ، وأحكموا الحصار وبثوا العيون والأرصاد حوله .

وتاكد لهم أن « هشام بن عمرو العمامري » يصل من في الشعب فيرسل لهم الطعام بين الحين والحين .

و « عمرو ، هذا هو أخو « نضلة بن هاشم بن عبد مناف لامه ، ، و كان من ذوي الفضل والمروءة ، محباً للهاشميين ، وواصلاً لهم .

وتربص شياطين قريش ، فعثروا على جمال ثلاثة أرسلها <sup>ه عم</sup>رو <sup>ه</sup> إلى الشعب في جنح الليل محملة بالطعام ، فلما أصبح الصباح ذهبوا اليه ولاموه على ذلك ، فوعدهم أن يوقف إرسال معونته إلى الشعب .

ولكنه سرعان ما ندم على هذا الوعد، وعز عليه أن لا يصل أهله إبان محنتهم، وان يتركهم يتضورون جوعاً، فأرسل إلى الشعب جملين آخرين يحملان الزاد.

وقامت قيامة سفهاء قريش ، واشتد غضبهم ، وراحوا يؤنبونــه لخروجه على إجماعهم ، وأغلظوا له في القول ، ثم هددوه بالقتل إن هو عاد إلى مثل ذلك .

وكان « أبو سفيان بن حرب » ، زعيم بني أمية وسيدها ، حاضراً ؛ فاستفزه تانيبهم « لهشام العامري » ، وأغضبه تهديدهم له ، وغلبت عليه شهامته ، فوجه اليهم أشد الملامة ، وقال إن « هشام ، لم

يرتكب إثمًا ، وإنما دفعته الشهامة والمروءة إلى أن يصل أهله ، وأن يعين ذوي قرابته عند الشدة ، وكان الأجدر بقريش أن تفعل مثل ما فعل .

وذعر سفهاء قريش لمناصرة \* أبي سفيان » لأحد الخارجين عما جاء في صحيفة المقاطعة ؛ ولكنهم خشوا أن يجادلوه ، فقد يدفعه ذلك إلى الانضام هو وقومه إلى \* هشام \* وأمثاله ممن يعينون المحاصرين ، فكظموا غيظهم ولم يجرؤ أحدهم على مخاصمة \* أبي سفيان \* .

وداوم • هشام ، العامري على كرمه ومروءته ، فكان يقود الناقة بنفسه في جوف الليل البهيم محملة بالطعام وياتي بها إلى مدخل من مداخل الشعب ، ثم يوجهها ناحية المحاصرين ، ويضربها على جنبيها فتسرع داخلة إلى الشعب ، حيث يتلقفها المحساصرون .

ومر عام آخر طويل على هذا الحصار الذي لم تسمع العرب بمثله من قبل ، وكان الطعام الذي يصلهم خفية بما يرسله ذوو المروءة والفضل لا يكفي لسد حاجة المحاصرين ، وهزل الكبار والصغار ؛ ولكنهم جميعاً صبروا صبر الكرام على شدة البلاء ، وهول جوع الأطفال الذين طالما باتوا طوال ليلهم يبكون ويتألمون وهم يتضورون جوعا ، بكاء كان يسمع من خارج الشعب .

وكان أهل بيت النبي جميعاً يتحملون مرارة الجوع وآلامه ، كما كان يتحملهـا أهلهم المحـاصرين .

ولكن "خديجة "لم تقف مكتوفة اليدين أمام هذه النكبة المفاجئة بل كانت تبذل كل ما تستطيع من جهد ومال لتنقذهم من الهلاك ، فكانت ترسل إلى اهلها يشترون لها الطعام ويرسلونه سرا إلى الشعب ، وكان اهلها وعشيرتها نبلاء واوفياء لها ، فلطالما كانت قبل هذه المحنة كريمة معهم ، تصلهم ببرها ، وتحد كل محتاج منهم بمعونتها ، فبادلوها عند شدتها وفاء بوفاء ، وحبا بحب ، ولا يعلم إلا الله وحده كم أنفقت من مالها في سبيل تزويد المحاصرين بكل ما استطاعت ان تجلبه لهم ، فكانت لهم نعمة وعونا قيضها الله سبحانه لإغاثتهم .

وكان ابن أخيها «حكيم بن حزام بن خويلد » يقود بنفسه الجمال عملة بالطعام إلى الشعب .

ولقيه ذات مرة ( ابو جهل ) ومعه غلام يحمل قمحاً لعمته خدجة بنت 'خويلد ، فأمسك بتلابيبه ، واقسم أن لا يبرح مكانه حتى يفضحه في مكة ..

فقد كان في نظره يرتكب جريمة شنعاء ، هي الخروج على ما تعاقدت عليه قريش ، وعلى ما كتبوه في الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة .

وجاء \* ابو البختري بن هاشم بن أسد ، فنهر \* ابا جهل » وقال له : طعام كان لعمته عنده بعثت اليه فيه ، أفتمنعه ان يأتيها بطعامها ؟ خل عن الرجل . وأبى ( ابو جهل ) ، فتماسك الرجلان بالأيدي ، وتعاركا عراكا طويلا ، فضرب أبو البختري ابا جهل على رأسه فشجه ، ثم القاء على الارض وجعل يركله بقدميه . .

ولكنها شعرا ان « حمزة بن عبد المطلب » جاء ووقف بالقرب منها يرى ويسمع عراكها .

وكانت قريش تكره ان تصل اخبار مثل هذا العراك والشجار إلى رسول الله .. واصحابه ، فيشمتوا فيهم ، ولذلك كفوا عن هذا الصراع ، ودخل القمح إلى الشعب .

وسارت الآيام بطيئة ثقيلة ، ومرت الليالي على المحاصرين طويلة ومضنية ، حتى اوشك العام الثالث على الحصار ان ينتهي ، وكان كل ما يصل اليهم من الطعام خفية لا يغني ولا يسمن من جوع ، حتى هزل الصغار ، وضعف الكبار .

ولكنهم كانوا كراما على أنفسهم ، محافظين على عزتهم ، يفضلون هذا الموت البطىء على أن يهذوا أو يذلوا أمام جبابرة قومهم .

وأسرف سفها، قريش في بغيهم، واستمروا في طغيانهم، وبذلوا المجهود في محاولة إحكام الحصار على الشعب، وكانت محنة أشفق منها كرام قريش وعقلاؤها.

فقد أدركوا أن عناد هؤلاء السفهاء وطغيانهم سوف يؤدي إلى

حرب تجويع بطىء حتى الموت لفريق من أكرم قريش حسبا، وأعزهم نسباً، وأحسنهم خلقاً، وإن فناء هـذا الفريق سوف يكون على مدى الدهر عاراً وسبة في تاريخ قريش.

أدرك ذلك فريق من كرام قريش ، وخطر على بال كل واحــــد منهم ذلك إذا خلا إلى نفسه ، فجعل يلومها ويأسف على ما حــل بالمحــاصرين .

وكان أسبق من حملتهم المروءة على هذا التفكير المتزن \* هشام بن عمرو العامري \* ، وكان كما رأينا يضل المحاصرين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وقد دفعته شجاعته ومروءته إلى أن يسعى حتى جمع حوله أربعة آخرين اختارهم من ذوي العقل والمكانة بين عشائر قريش ، وممن تربطهم بالمحاصرين صلة القرابة والرحم ، فتشاوروا واتفقوا فيما بينهم على أن يمزقوا الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة .

ومن الخير أن نذكر ، بشيء من التفصيل ، بعض ما ورد الينا من خبر هذا السعي النبيل مما كان أحد الأسباب التي أدت إلى فض الحصار :

بدأ «هشام العامري» بالذهاب إلى « زهير بن أبي أمية المخزوسي»، وهو ابن «عاتكة» عمة رسول الله .. على .. وأخد يعيره لأنه أسلم أخواله « لأبي جهل » وعصبته وتركهم يتضورون جوعا، بينا هو يستمتع باطيب الطعام ، ويلبس احسن الثياب .

وعيره كذلك أنه خضع في ذلك « لأبي جهل » واطاع أمره ، وان و أبا جهل » ، لم يكن ليرضى لأخواله مثل هذا المصير لو أنه دعي إلى مثــل ذلك .

ويجدر بنا أن نثبت بعض هذا الحواركا وردالينا..

قال هشام: يا زهير أقد رضيت ان تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وأخوالك حيث قد علمت، لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟. أما إني احلف لو كانوا اخوال أبي الجكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك اليه ما أجابك اليه ابداً.

قال زهير : ويجك يا هشام ! فماذا اصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها .

هشام : قد وجدت رجلًا .

زهير : فمن هو ؟

هشام : أنا .

زهير : ابغنارجلاثالثاً .

فذهب هشام إلى " المطعم بن عدي بن عبد مناف " فقال له : يا مطعم أقد رضيت ان يهلك بطنان من بني عبد مناف وانت شاهد على ذلك ، موافق لقريش فيه ! اما والله لئن مكنتموهم من هذه لتجديهم

## اليها منكم سراعــا ا

قال المطعم: فماذا اصنع؟ إنَّمَا أنا رجل واحد.

هشام : قد وجدت ثانيًا .

الطعم: من هو ؟

هشام: أنا .

المطعم: ابغنا ثالثًا .

هشام: قد فعلت .

المطعم: من هو ؟

هشام: زهير بن ابي امية .

المطعم: ابغنا رابعاً .

فدهب هشام إلى البختري بن هشام ، فقال له نحوا سما قال المطعم ابن عدي .

فقال البختري: وهل من احد يعين على هذا ؟

فقال المطعم: ابغنا خامساً.

وذهب هشام إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن اسد، فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم.

فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني اليه من احد ؟

فقال: نعم .

ثم سمى له القوم .

اتفق الخسة على ان يتقابلوا في مكان باعلى مكة يقال له خطم الحجون، وهناك اجمعوا امرهم، وتعاقدوا على القيام في امر الصحيفة حتى ينقضوها، وان يبدأ زهير الكلام، ويندس الآخرون وسط زعماء قريش في نواديهم المنتشرة حول الكعبة، ثم يؤيدوه من مختلف النواحي .

وكان النبيّ .. صلى الله عليه وسلم . طوال هذه السنوات الثلاث المضنية ، راضياً بقضاء الله وقدره ، صابراً على هذه المحنة القاسية ، يجوع كا يجوع اهله واقرباؤه ، ويقتات مثلهم على اوراق الشجر وجذور النباتات البرية ، لا يخشى إلا الله ، ولا يخاف إلا من غضبه ، دائباً على دعوة قومه ليلاً ونهاراً ، سراً وجهاراً ، صابراً على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزئهم به ..

وكان الوحي متتابعاً في نزوله بالآيات الكريمة التي تذكر

أوامر الله ونواهيـه ، ووعـده ووعيـده ، وتحض على مـكارم الأخلاق .

وكما كان – عَيْلِيْنِ ـ دائم التضرع إلى الله سبحـانه أن يجعــل للمحاصرين مما هم فيه مخرجاً ، وأن يهبهم بعد العسر يسراً .

واستجاب الله سبحانه لدعائه ، فاطلعه أنه سلط حشرة الأرضة على الصحيفة الظالمة ، فلحست كل ما كان مكتوبا في فيها من جور وظلم ، ولم يبق عليها إلا ما كان مكتوبا في صدرها وهو:

#### « باسمك اللهم » ٠٠٠

وبادر النبي \_ عَلِيْ \_ فذكر ذلك لعمه ﴿ أَبِي طَالَبِ ﴾ ، فدهش وقال أحق ما تخبرني يا ابن أخى ؟

قال: نعم والله . .

فجمع ﴿ أَبُو طَالَبٍ ﴾ على الفور إخوته وذكر لهم ذلك .

فقالوا له: ما ظنك به ؟

فقال : والله ما كذبني قط . .

قالوا: فسا ترى؟

قال : أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب ، ثم تخرجون

إلى قريش ، فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر .

وخرج " ابو طالب ، وإخوته إلى المسجد الحرام وقـــد استولى عليهم الخوف ، وجلسوا تحت الحجر الأسود ، وكان لا يجلس تحته إلا زعماء قريش واهل الرأي والمكانة فيها .

ودهش كل من كان في مجالس قريش ونواديها ، وظن اكثرهم ان الجوع ومتاعب العيش داخل الشعب قد أنهكتهم ، وقضت على كبريائهم ، واعتقدوا أنهم سوف يعلنون استسلامهم ، وأنهم سوف يسلمون لقريش « مجمداً » دون قيد أو شرط ، فعمهم البشر .

وتكلم أبو طالب فقال: قد جرت أمور بيننا وبينكم لم نذكرها لكم ، فائتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم ، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ...

وإنما قال لهم «أبو طالب» ذلك خشية ان ينظروا في الصحيفة قبل ان ياتوا بها.

فلما أتوابها ووضعوها بينهم قالوا لأبي طالب : قد آن لكم أن ترجعوا عما اخذتم علينا وعلى انفسكم .

فقال ابو طالب: إنما اتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم، إن ابن اخي اخبرني، ولم يكذبني، أن هذه الصحيفة التي بين ايديكم قد بعث الله عليها دابة، فلم تدع فيها إسما هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منه

الظلم والقطيعة والبهتان ، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا ، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا اليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم .

وبدا الارتياح والرضاعلى وجوه المشركين ، وظنوا ان « ابا طالب، إنما يعرض عليهم ذلك ليجد وسيلة يحفظ بهاعلى بني هاشم وبني المطلب ماء وجوههم ...

فالوثيقة التي بين أيديهم كانت سليمة ومطوية ، ومختوماً عليها بالخواتيم الثلاثة التي ختمت بها عند تعليقها في جوف الكعبة ، ولذلك رأوا ان يجاملوه حتى يتم لهم النصر ويسلم لهم «محمداً » .

فأظهروا الرضا قائلين ؛ لقد انصفتنا ورضينا بما تقول .

وتعاقدوا معه على ذلك وهم جلوس تحت الحجر الأسود .

وفضوا الآختام، وفتحوا الصحيفة ثم نظروا فيها، فإذا هي كا ذكر النبيّ الصادق الأمين خالية من كل ما سطر فيها من بغي ومقاطعة وقطيعة رحم، وليس فيها إلا ؛ باسمك اللهم.

فبهتوا جميعاً ووقفوا حيارى ، لا يدرون ما يصنعون ، ونكسوا على رؤوسهم .

ولكن سرعان ما عادت شياطينهم إلى إظهار السخط والندم على تعاقدهم معه ، وعادوا بقيـادة « ابي جهل ، إلى غطرستهم وبغيهم

وقالوا : هذا سحر ابن اخيك !

فقال أبو طالب: علام نحبس ونحصر وقد بان الأمر ؟

ثم دخل هو وأصحابه بين استار الكعبة وقال بصوته الجهوري: اللهم انصرنا بمن ظلمنا، وقطع ارحامنا، واستحل ما يحرم عليه منا.

ثم انصرفوا عائدين إلى الشعب.

واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء شيخ بني هاشم .

إذ رأى الخمسة الذين تعاهدوا على نقض الصحيفة ، غدر سفهاء قريش لعهدهم ، ونكثهم لتعاقدهم مع ( أبي طالب ) .

فوقف ( زهير بن أمية ) تحت الحجر الأسود وقال : يا اهـــل مكة ، اناكل الطعام ، ونلبس الثياب ، وبنو هـــاشم هلكى ، لا يباع ولا يبتاع منهم ، والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة .

وثار ابو جهل وانتفض قائلاً : كذبت والله لا تشق.

وتصدى له • زمعة بن الأسود ، ، وكان في ناحية أخرى من المسجد ، فصاح في • أبي جهل ،قائلاً : انت والله اكذب ، مارضينا كتابتها حيث كتبت .

وصاح البختري ، وكان في ناحية ثانية من المسجد ، وقــــال بأعلى

صوته : صدق زمعة ، لا نرضي ما كتب فيها ولا ُنقر ّ به .

وتقدم المطعم بن عدي من الناحية الثالثة من المسجد ، وصاح في أبي جهل ، وقال مخاطباً زملاءه : صدقتا وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ، ومما كتب فيها .

وهب هشام بن عمرو واقفا وصاح غاضباً وهو يخاطب زملاءه بقوله : صدقتم وكذب من قال غير ذلك ، والله لا نرضى بهذه الصحيفة الظالمة ، لقد كانت شؤماً منذ ساعة كتابتها ، وشلت يد كاتبها ، ووالله لن نرضى حتى نشقها ويعود اهلنا من بني هاشم وبني المطلب إلى بيوتهم .

واسقط في يد أبي جهل ، وتملكته الحيرة ، فلم يعد يملك زمام نفسه ، واعتقد ان اكثر من بطن من بطون قريش قد اتفقوا على نقض الصحيفة ، وانه هو وقومه لا قبل لهم بهم ، ولن يستطيعوا الوقوف في سبيلهم .

فقال ، وقد استولت عليه حسرة الياس ، وذل الهزيمة : هـذا أمر قضى بليل ، تشوور فيه بغير هذا المكان .

وتقدم المطعم بن عدي بخطى ثابتة ، فمزق الصحيفة شر ممزق ، وذهب الحسة الذين تعاونوا على نقض الصحيفة وتمزيقها في نفر من من اهلهم واعوانهم لابسين السلاح إلى شعب « ابي طالب » ثم عادوا

مع بني هاشم وبني المطلب إلى مكة .

لم يهنوا ولم يذلوا ولكنهم صبروا وصابروا طوال اعوام شلاثة ، حتى جعل الله لهم من امرهم يسرا ، ومما كانوا فيه من الضيق والحبس فرجا ومخرجا .

وكان رجوعهم في مستهل العـــام العاشر لمبعث رسول الله ــ عليه ـ .

وعلم ابو جهل واضرابه من سفهاء قريش ان بني هاشم وبني المطلب اصبحوا في منعـة ، يعتزون باعوان اشداء لن يسلموهم لاعدائهم ، فاسقط في أيدي المشركين بعد ان تجرعوا مرارة الخزي والفشل ... ع

أقول .. بطولة أخرى من بطولات خديجة .. عليها السلام ..

سيدة أشرفت على الحادية والستين من عمرها .. تتحمل كل ذلك العذاب في سبيل الله .. وتشارك باموالها في تخفيف وطأة الحصار على من بالشّعب ..

إنها سيّدة عظيمة .. جليلة .. جديرة بالتوقير والتعظيم !! اليك بعضاً مما قالوا في تصوير ما كان يَلقى اهل الشعب من الجوع :

وكان فيهم سعد بن أبي وقاص ، روى أنه قــــال : لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب ، فوضعته في في وبلعته ، ومــا أدري مــا هو إلى الآن .

وكانوا إذا قدمت العير مكة ، وأتى أحدهم السوق ليشتري شيئاً من الطعام لعياله ، يقوم أبو لهب ، عدو الله فيقول : يا معشر التجار ، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئاً ، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي ، فأنا ضامن أن لا خسار عليكم .

﴿ فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافـــا ، حتى يرجع إلى

أطفاله ، وهم يتضاغون من الجوع ، وليس في يديه شيء يطعمهم به ، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس ، حتى جهد المسلمون ، ومن معهم جوعاً وعرياً ، .

هذا قليل من كثير .. عاناه المحاصرون في الشعب ..

على امتداد ثلاث سنين ..

وكانت خديجـــة .. في قلب المعركة .. معركة التجويع .. والاماتة ..

وزادها شرفًا . . أنها كانت قد تجاوزت الستين!!

## هل شهدت ۰۰

خديجة عليها السلام ...

معجزة الاسراء والمعراج ؟!

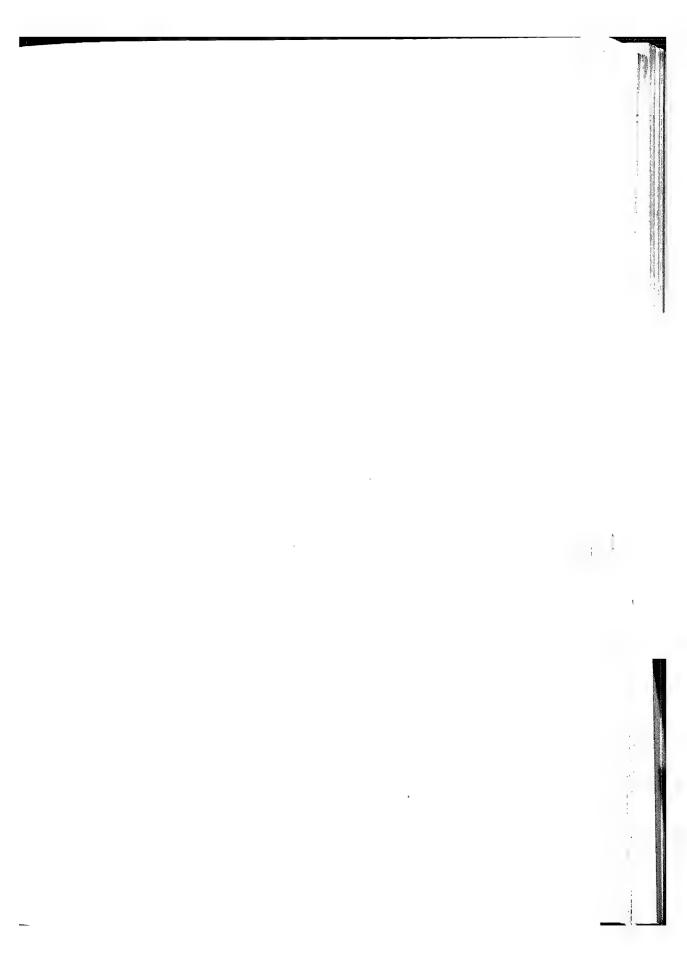

#### قال سبحانه:

[الإسراء: ١]

هـذا عن الاسراء .. فهاذا عن المعراج؟!

قال سبحانه :

- ﴿ مَا زَاغَ البَّصَّيرُ وَمَا تَاهَى ٠٠
- ﴿ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُنْبِرَى ﴾

[النجم ١٧ و ١٨]

والسؤال الذي نطرحه هنا :

هل شهدت السيدة خديجة .. عليها السلام .. حـــادث .. أو معجزة الإسراء والمعراج ؟

قال الامام النووي .. شرحاً على حديث الإسراء .. في صحيح مسلم :

إن الإسراء اقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه على بخمسة عشر شهراً..

وقــال الحربي :

كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبـل الهجرة بسنة ..

وقال الزهري :

« كان ذلك بعد ميمثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ٠٠

وقال ابن إسحاق:

« أسرى به ﷺ وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل ٠٠٠

« واشبه هذه الاقوال ٠٠ قول الزهري ٠٠ وابن إسحاق ٠٠

و إذ لم يختلفوا أن خديجة ٠٠ رضي الله عنها ٠٠ صلت معه ٠٠ مالية ٠٠ بعد فرض الصلاة عليه ٠٠

ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة ١٠ قبل بثلاث سنين ١٠
 وقبل بخمس ١٠٠

\* ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء .. ،

اقول .. إذا اخذنا بالرأي القـــائل بان الإسراء كان في السنة الخامسة .. أو بعد أن فشا الإسلام بمكة والقبائل ..

انتهينا إلى رأي يقول: بأن خديجة . عليها السلام .. كانت حاضرة .. وعلى قيد الحياة .. عند وقوع معجزة الاسراء والمعراج ..

وانها شهدت الأيام التي كانت فيها المعجزة ...

وانها صلَّت مع رسول الله .. على الله المعراج!!

فكيف كان الاسراء .. وكيف كان المعراج .. وماذا جرى فيهما ؟!!

## ذكر الاسراء والمعراج

قال ابن هشام:

ثم اسرى برسول الله .. يَهِلِينَهُ .. من المسجد الحرام إلى المسجـد الأقصى .. وهو بيت المقدس من إيلياء ( مدينة بيت المقدس ) .. وقد فشا الاسلام بمكة في قريش .. وفي القبائل كلها ..

## روایة عبدالله بن مسعود عن مسراه بن ا

فكان عبدُ الله بن مسعود \_ فيما بلغني عنه \_ يقول:

أتي رسولُ الله ﷺ بالُبراق \_ وهي الدّابةُ التي كانت ُتحمل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافرَها في منتهى طرفها \_ فحُمل عليها ، ثم خرج به صاحبُه ، يرى الآيات فيا بين الساء والارض ،

حتى انتهى إلى بيت المقدس ، فوجد فيه إبراهيم الخليـل وموسى وعيسى في نَفَر من الأنبياء قد 'جمعوا له ، فصلَّى بهم .

ثم أيّي بثلاثة آنية : إناء فيه لبن ، وإناء فيه خمر ، وإناء فه ماء .

فقال رسول الله ﷺ: فسمّتُ قائلاً يقول حين ُعرضت عليّ : إنْ أخذ الحساء غرق وعَرقِت أمَّته ، وإن أخذ الحسر عوى وعَوت أمّته ، وإن أخذ اللبن ُهدى وهديت أمته .

قال: فأخذت إناء اللبن، فشربت منه، فقال لي جبريـلُ عليه السلام: وُهديت وُهديت أمتك يا محمد.

## حديث الحسن عن مسراه عَيْكِيْر

قال ابن إسحاق:

وُحدثت عن الحسن أنه قال:

 فجاءني الثانية فهمزني بقدمه ، فجلست فلم أر شيئا ، فعدت إلى مَضْجعي .

فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه ، فجلست ، فاخذ بعضدي ، فقمت معه ، فخرج (بي) إلى بابر المسجد ، فإذا دابّة أبيض ، بين البغل والحسار ، في فخذيه جناحان يحفيز (۱) بهما رجليه ، يضع يده في منتهى طرفه ، فحملني عليه ، ثم خرج معي لا يفوتني ولا افوته .

### حديث قتادة عن مسراه ﷺ

قال ابن إسحاق :

وُحدّثت عن قتادة أنه قال:

ُحدثت أن رسول الله على قال : لما دنوت منه لاركبه

<sup>(</sup>١) يخفز : يدفع .

تشمس (۱) ، فوضع جبريلُ يدّهُ على مَعرفته (۲) ، ثم قال : ألا تَسْتَحي يا براق مما تَصْنع ، فوالله مـا ركبك عبد لله قبلَ محمد أكرمُ اعليه منه . قال : فـاستحيا حتى ارفضً عرقا ، ثم قرّ حتى ركبته .

# عود الى حديث الحسن ، عن مسراه ﷺ وسبب تسمية ابي بكر ، الصديق

قال الحسن في حديثه:

فمضى رسول الله عليه ، ومضى جبريلُ عليه السلام معه ، حتى انتهى به إلى بيت المقدس ، فوجد فيه إبراهيم و موسى وعيسى في نفر من الأنبياء ، فأمَّهم رسولُ الله عليه فصلى بهم ، ثم أيّي بإناءين ، في أحدهما خمر ، وفي الآخر كبن .

 <sup>(</sup>١) يقال : شمس الفرس : إذا لم يمكن أحداً من ظهره ولا من الاسراج
 والالجام ؛ ولا يكاد يستقر .

<sup>(</sup>٢) المعرفة : اللحم الذي ينبت عليه شمر العرف .

قال: فأخذ رسولُ الله ﷺ إناء اللبن، فشَرب منه، وترك إناء الخر.

قال : فقال له جبريل : 'هديت للفِطرة ، وُهديت 'أمتك يا محمد ، وُحرّمت عليكم الخر .

ثم انصرف رسولُ الله عَلِيْ إلى مكة ، فلما أصبح عَدا على قريش فأخبرهم الخبر .

فقال أكثر الناس : هـذا والله الإُمر (١) البَّين ، والله إن العِير لتُطرد ، شهرا من مكة إلى الشام مدبرة ، وشهرا مقبلة ، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ، ويرجع إلى مكة ا

قال: فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر، فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة.

قال: فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه ؛ فقالوا: بلى ، ها هو ذاك في المسجد يحدّث به الناس.

فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فها يُعجبكم من ذلك ! فوالله إنه ليُخبرني أن الخبر لياتيه (من الله ) من السماء إلى

<sup>(</sup>١) الأمر . العجيب المنكر .

الأرض في ساعة من ليل او نهار فاصدُقه ، فهذا أبعدُ بما تعجبون منه .

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله عَلِيْ ، فقال : يا نبيّ الله ، أحدّ ثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت اللهدس هذه الليلة ؟

قال: نعم ؛ قال: با نبي الله ، فصفْه لي ، فإني قد جئته .

قال الحسن:

فقال رسولُ الله مَالِيَّ ؛ فرُفع لي حتى نظرتُ اليه \_ فجعل رسولُ الله مَالِيَّ يَصفه لابي بكر . ويقول أبو بكر ؛ صدقت ، أشهد أنك رسولُ الله ، كلما وصف له منه شيئًا ، قال : صدقت ، أشهد أنك رسولُ الله ، حتى ( إذا ) انتهى ، قال رسول الله مَالِيَّ لله ، حتى ( إذا ) انتهى ، قال رسول الله مَالِيَّ لله ، كلم الصدِّيق .

فيومئمنذ سمَّاه الصَّدّيق .

قال الحسن :

وأنزل اللهُ تعالى فيمن ارتد عن اسلامه لذلك :

﴿ وَمَا جَمَلُنَا الرَّوْيَا التِي أَرَيْنَاكَ إِلَا فِتِنَهُ لَا النَّاسِ ، والشَّجْرَةُ المُنْسَانَا المُنْسَانَا فِي القُرْآنِ ، وَنَخُوا فُنْهُم ، فَمَا يَزِيدُهُم ْ إِلا " مُطفّيناناً كَنْبِيراً ﴾ .

YYT (1A)

فهذا حديث الحسن عن مَسْرُى رسولِ الله عَلَيْ ، وما دخــل فيه من حديث قتادة .

## حديث أم هانيء عن مسراه

قـال محمد بن إسحاق:

وكان فيا بلغني عن أمّ هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها ، واسمها هند ، في مسرى رسول الله ﷺ ، أنها كانت تقول :

ما أسرى برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتي ، نام عندي تلك الليلة في بيتي ، فصلى العشاء الآخرة ، ثم نام وغنا ، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله على أنها صلى الصبح وصلينا معه ، قال : يا أم هانىء ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كا رأيت بهذا الوادي ، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كا ترين .

ثم قام ليخرج ، فاخذ ت بطرف ردائه ، فتكشّف عن بطنه

كانه 'قَبْطيَّة'' مطوية ، فقلت له : يا نبيّ الله ، لا تحدّث بهذا الناس فيكذّبوك و يؤذوك .

قال: والله لأحدثهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشيَّة: ويحك اتبعي رسولَ الله ﷺ حتى تَسْمعي ما يقولُ للناس، وما يقولون له .

فلما خرج رسولُ الله ﷺ إلى الناس اخبرهم ، فعَجبوا وقالوا : ما آيةٌ ذلك يا محمد ؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قطُّ .

قال: آية ذلك أني مررث بعير بني فلان بوادي كذا وكذا ، فلان بوادي كذا وكذا ، فللنفرهم حس الدابة ، فند كُمُم بعير ، فدكلتُهم عليه ، وانا موجّه إلى الشام . ثم اقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان ، فوجدت القوم نياما ، ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه بشيء ، فكشفت عطاءه وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كاكان ؟

<sup>(</sup>١) القبطية ( بالهم وتكسر ) : ثياب من كتان تنسج بمصر منسوبة إلى القبط على غير قياس .

<sup>(</sup>٢) ضجنان ( بالتحريك ) : جبل بناحية تهامة .

وآية ذلك أن عيرُهم الآن يصوب (١) من البيضاء (٢) ، تُنيَة التنعيم (٣) ، يقدُمها جمل أو رق (٤) و عليه غرارتان ، إحداهما سوداء ، والأخرى بَر قياء (٥) .

قالت: فابتدر القومُ الثنيَّة فلم يَلْقهم أولُ مِنَ (١٠) الجمل كما وصف لهم، وسالوهم عن الإناء، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء ثم غطوه، وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه، ولم يجدوا فيه ماءً.

وسالوا الآخرين وهم بمكة ، فقالوا : صدق والله ، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر ، وند لنا بعير ، فسمعنا صوت رجل يدعونا اليه ، حتى أخذناه .

<sup>(</sup>١) يصوب: ينزلي من على .

<sup>(</sup>٢) البيضاء: عقبة قرب مكة تبيطك إلى فنع ، وانت مقبل من المدينة تريد مكة ، أسفل مكة من قبل ذي طوي .

 <sup>(</sup>٣) التنعيم : موضع بمكة في الجبل .

<sup>(</sup>٤) الأورق : الذي لونه بين الفيرة والسواد .

<sup>(</sup>٥) البرقاء : التي فيها الوان مختلفة .

<sup>(</sup>٦) يريد أن الجل كان أول ما لقيهم .

## قصة المعداج

## حديث الخدري عن المعراج

قال ابن إسحاق:

وحدثني من لا أتهم عن ابي سَعيد الخُـدريّ رضي الله عنــه أنه قال :

سمعت رسول الله على يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ولم أر شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يُد اليه ميتُكم عينيه إذا خضر، فاصعدني صاحبي فيه، حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء، يقال له: باب الحقظة، عليه ملك من الملائكة، يقال له إسماعيل، تحت يديه اثنا عشر الف ملك، تحت يدي كل ملك منهم اثنا عشر الف ملك.

قال: يقول رسول الله ﷺ حين حدّث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو فلما دُخل بي ، قال: مَنْ هذا يا جبريل ؟ قال: (هذا) محمد. قال: أو قد رُبعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لي بخير: وقاله.

## عدم ضحك خازن النار للرسول ﷺ

قال ابن إسحاق:

وحدثني بعضُ أهل العلم عن حدثه عن رسول الله .. عَلَيْكُ .. أَنْهُ قَالَ :

تلقّتني الملائكة حين دخلت الساء الدنيا ، فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا ، يقول خيراً ويدعو به ، حتى لقيني ملك من الملائكة ، فقال مثل ما قالوا ، ودعا بمثل ما دَعوا به ، إلا أنه لم يضحك ، ولم أرّ منه من البشر مثل ما رأيت من غيره .

فقلت لجبريل: يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قسالت الملائكةُ ولم يضحك (إلي )، ولم أر منه من البشر مثل الذي رأيتُ منهم ؟

قال: فقال لي جبريلُ: أما إنه لو صَحك إلى أحد كان قبلك، أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك، لَضَحِك اليك، ولكنه لا يضحك هذا مالكُ خازن النار.

فقال رسول الله بَرْقَيْهُ: فقلت لجبريل، وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم ( مطاع ثم أمين ): ألا تأمره ان يريني النار؟ فقال: بلى ، يا مالك ، أر محمداً النّسار.

قال: فكشف عنها غطاءَها، ففارت وارتفعت، حتى ظننت لتاخذن ما أرى.

قال: فقلت لجبريل: يا جبريل، أرأه فَلْيردّها إلى مكانها.

قال: فامره . فقال لها أخبي ، فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه . فما شبّهت رُجوعها إلا وقوع الظلّ . حتى إذا دخلت من حيث خرحت ردّ عليها غطاءها .

## عود الى حديث الخدري عن المعراج

قال أبو سعيد الخدري في حديثه:

إن رسول الله عليه قال: لما دخلت السماء الدنيا، رأيت بها

رجلا جالسا تعرض عليه أرواح تبني آدم ، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيراً ويُيسر به ، ويقول : روح طيّبة خرجت من جسد طيب ، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه : أف . ويعبس بوجهه ويقول : روح خبيثة خرجت من جسد خبيث .

قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك آدم ، تعرّض عليه ارواح ذرّيته ، فإذا مرّت به روح ألمؤ من منهم سرّ بها وقال : روح طيبة خرجت من تجسد طيب . وإذا مرّت به روح الكافر منهم أفّف منها وكرهها ، وساءه ذلك وقال : روح خبيثة خرجت من تجسد خبيث .

## صفة اكلة اموال اليتامي

<sup>(</sup>١) الافهار : جمع فهر ، وهو حجر على مقدار ملء الكف .

اليتامي ظلماً.

### صفة اكلة الربا

قال: ثم رأيت رجالاً لهم 'بطون لم ارّ مثلها قط بسبيل آل فرعون (۱) ، ير ون عليهم كالإبل المهيومة (۲) حين 'يعرضون على النار ، يطئونهم لا يقدرون على ان يتحو لوا من مكانهم ذلك . قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء اكلة الربا.

### صفة الزناة

قال : ثم رأيت ُ رجالًا بين أيديهم لحم تَمين طيّب ، إلى جنب ه لحم غث منتن ، ياكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب .

<sup>(</sup>١) خص آل فرعون ، لأنهم أشد الناس عداباً يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) المهرمة : العظاش

قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قـــال : هولاء الذين يتركون ما احلّ الله لهم من النساء ، ويذّهبون إلى ما حرّم الله عليهم منهن .

## صفة النساء اللاتي يدخلن على الازواج ما ليس منهم

قال : ثم رأيت نساء معلقات بثدّيهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي ادخلن على الرجال من ليس من اولادهم .

قال ابن إسحاق:

وحدثني جعفر بن عمرو، عن القاسم بن محمد أن رسول الله على قال :

اشتدّ غضب الله على امرأة ادخلت على قوم مَنْ ليس منهم،

فاكل ّحرائبهم'''، وأطلع على عوراتهم .

## عود الى حديث الخدري عن المعراج

ثم رجع إلى حديث ابي سعيد الخدري ، قال :

ثم اصعدني إلى الساء الثانية ، فإذا فيها ابنا الحالة: عيسى بن مَرْيم ، ويحيى بن زكريا. قال: ثم اصعدني إلى الساء الثالثة ، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البَدْر .

قال: قلت: من هـذا يا جبريل؟ قـال: هذا اخوك يوسف بن يعقوب.

قال: ثم اصعدني إلى السهاء الرابعة ، فإذا فيها رجل فسالته: من هو ؟ قال: هذا إدريس.

قال: يقولُ رسول الله ﷺ: ورفعناه مكاناً عليًّا .

قال : ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فاذا فيها كهل ابيض الرأس

 <sup>(</sup>١) الحرائب : جم حربية عوهن المال .

واللحية ، عظيم العَثْنُون ('` ، لم أرّ كَهْلًا أجملَ منه .

قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا ألمحبب في قومـــه هارون بن عمران .

قال : ثم اصعدني إلى السماء السادسة ، فـإذا فيها رجل آدم (٢) طويلُ اقني (٣) ، كانه من رجال شنوءة .

فقلت له : من هذا يا جبريل ؟ قــــال : هذا أخوك موسى ابن عِمران .

ثم أصعدني إلى السماء السابعة ، فاذا فيها كهْل جالس على كرْسي إلى باب البيت المعمور ، يدخـله كل يوم سبعون الف ملك ، لا يرجعون فيه إلى يوم القيـامة . لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ، ولا صاحبكم أشبه به منه .

قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم .

<sup>(</sup>١) المثنون : اللحبة .

<sup>(</sup>٢) الآدم: الأسود.

 <sup>(</sup>٣) الأقنى: ما ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسطه وسبيغ طرفه .

قال : ثم دخل بي الجنة ، فرأيتُ فيهـا جاريةُ لعساء'' ، فسالتهـا : لن أنت ؟ وقد أعجبتني حين رأيتها . فقالت : لزيد ابن حـارثة .

فبشر بها رسول الله على زيد بن حارثة .

قال ابن إسحاق:

ومن حديث ا عبدالله ) بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ فيا بلغني :

أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين يستاذن في دخولها : من هذا يا جبريل ؟ فيقول : محمد ؛ فيقولون : أو قد 'بعث' ؟ فيقول : نعم ؛ فيقولون : حيّّاه الله من أخ وصاحب ! حتى انتهى به إلى السماء السابعة ، ثم انتهى به إلى ربه ، ففرض عليه خمسين صلاة في كلّ يوم .

<sup>(</sup>١) اللمس في الشفاء : حمرة تضرب إلى السواد .

<sup>(</sup>٢) وفي سائر الأصول: ﴿ أَوْ قَدْ بِمِثْ اللَّهِ . . . اللَّمْ ﴾ .

## مشورة موسى على الرسول عليهما السلام في شأن تخفيف الصلاة

(قال): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فاقبلت راجعا ، فلما مررت بموسى (بن ) عمران ، وينعُم الصاحب كان لكم ، سالني كم ُ فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : خمسين صلاة كلّ يوم ؛ فقال : إن الصلاة ثقيلة ، وإن أمتك ضعيفة ، فارجع إلى ربك ، فاساله أن يخفف عنك وعن أمتك .

فرجعت فسالت ربي أن يخفف عني وعن أمتي ، فوضع عني عشراً ...

ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثلَ ذلك.

فرجعت فسألت ربي ، فوضع عني عشراً .

ثم انصرفت فمررت على موسى ، فقال لي مثل ذلك .

فرجعت فسالته فوضع عني عشراً ، ثم لم يزل يقول لي مشل ذلك ، كلما رجعت اليه .

قال: فارجع فاسال، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني، إلا خمس صلوات في كلّ يوم وليلة.

ثم رجعت إلى موسى ، فقال لي مثل ذلك ، فقلت : قد راجعت ربى وسالته ، حتى استحييت منه ، فما أنا بفاعل .

فمن أدَهن منكم إيمانا بهن ، واحتسابا لهن ، كان له اجر ُ خمسين صلاة ..

(مكتوبة ) .

¥

# رواية البخاري في صحيحه

## قال النبي عِنْكِ :

- « بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان.
  - وذكر يعني رجلاً بين الرجلين .

- فاتيتُ بطست من ذهب مليءَ حكمة وإيمانًا .
  - « فشق من النحر إلى مراق البطن .
    - د ثم غسل البطن بماء زمزم.
      - « ثم 'مليء حكمة وإيماناً .
- وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق .
  - فانطلقت مع جبريل حتى أتينا الساء الدنيا .
    - وقيل: من هذا ؟
      - قال : جبريل .
    - ا قيل: ومن معك؟
      - « قيل : محمد .
    - و قيل: وقد أرسل اليه ؟
      - قال: نعم .
    - ا قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء .
      - ﴿ فَاتَّيْتُ عَلَى آدِم فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ .
      - ﴿ فَقَالَ : مرحبًا بِكُ مِنَ ابْنِ وَنْهِي .
        - فأتينا الساء الثانية

و قيل: من هذا؟

ه قال : جبريل .

و قيل : من معك ؟

و قال : محمد علي .

" قيل: أرسل اليه؟

« قال : نعم .

قيل : مرحباً به ولنعم الجيء جاء .

ا فأتيت على عيسى ويحيى .

و فقالاً : مرحباً بك من اخ ونبي .

• فأتينا الساء الثالثة .

د قيل : من هذا ؟

• قيل : جبريل .

و قبل : من معك ؟

ه قال : محمد .

وقيل: وقد أرسل اليه؟

د قال: نعم.

« قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء .

‹ فاتيت يوسف فسلمت عليه .

و قال: مرحبًا بك من اخ ونبي.

• فـاتينا السماء الرابعة .

وقيل: من هذا؟

« قيل : جبريل .

« قيل : من معل<sup>ى</sup> ؟

ا قيل : محمد على .

د قيل : وقد أرسل اليه ؟

د قال : نعم .

قيل ؛ مرحباً به ولنعم المجيء جاء .

« فأتينا على ادريس فسلمت عليمه .

• فقال : مرحباً بك من اخ ونبي .

« فاتينا السماء الخامسة .

« قيل : من هذا ؟

قيل: جبريل

« قيل : ومن معمك ؟

« قيل : محمد علي .

• قيل: وقد أرسل اليه.

قيل: مرحباً به ولنعم الجيء جاء.

د قال : نعم .

« فاتيناعلي هارون فسلمت عليه .

• فقال: مرحباً بك من اخ ونبي.

« فاتينا على السماء السادسة .

\* قيل : من هذا ؟

• قيل : جبريل .

د قيل: من معك ؟

• قيل : محمد صلى الله عليه وسلم .

قيل: وقد أرسل اليه؟

« مرحباً به ولنعم الجيء جاء .

و فاتيت على موسى فسلمت عليه .

﴿ فَقَالَ : مرحبًا بك من آخ ونبي .

- ا فلما جاوزت بكى.
- \* فقيل: ما ابكاك ٩.
- \* قال : يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنسة من أمته افضل مما يدخل من أمتي ١٤
  - فاتينا الساء السابعة
    - \* قيل : من هذا ؟
    - « قال : جبريل .
    - قيل : من معك ؟
      - \* قيل : محمد ".
  - ا قيل : وقد أرسل اليه ؟
  - ه مرحباً به ونعم المجيء جاء .
  - فاتيت على ابراهيم فسلمت عليه :
    - ا فقال : مرحباً بك من إبن ونبي .
      - فرُّفعٌ لي البيت المعمور .
        - ا فسألت جبريل .
- \* فقال : هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف مملك

إذا خرجوا لم يعودوا اليه آخرً ما عليهم ـ

ورُفعت لي سدرة المنتهى فاذا نبتها كانه قلال هجر وورقها كانه آذان الفيُول في اصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران .

• فقال: أما الباطنان ففي الجنة.

• وأما الظاهران النيل والفرات.

ا ثم فرضت عليّ خمسون صلاة .

﴿ فَأَقْبِلْتَ حَتَّى جَنَّتُ مُوسَى .

\* فقال: ما صنعت ؟

﴿ قَلْتُ : قُرضَتُ عَلَى ۚ خَمْسُونَ صَلَّاةً .

قال: أنا أعلم بالناس منك ، عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة ،
 وإن امتك لا تطيق ، فارجع إلى ربك فسله .

\* فرجعت ، فسألته .

\* فجعلها أربعين .

ه ثم مثله .

« ثم ثلاثين .

• ثم مثله ـ

- ٥ فجعل عشرين .
  - ه ثم مثله .
  - ه فجعل عشراً .
- ه فأتيت موسى .
  - « فقال مثله .
  - فجعل خمساً .
- « فأتيت موسى .
- ﴿ فقال : ما صنعت ؟
- « قلت : جعلها خمساً .
  - « فقال : مثله .
  - قلت : سلمت بخير .
- فنودي : إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشراً » .

### قالوا :

\* الصحيح انه أسري بالجسد والروح في القصة كلها .. وعليه يدل قوله تعالى ﴿ سبحانه الذي أسرى بعبده ﴾ إذ لو كان مناماً لقال

بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التاويل إلا عند الاستحالة ..

ه ما ذكر من شق الصدر . . واستخراج القلب . . وما يجري مجراه فان السبيل في ذلك التسليم . . دون التعرض بصرفه إلى وجمه يتقوله متكلف . . إدعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول . .

البراق ، اسم للدابة التي ركبها بالله .. وقالوا المتقاقه من البَرق .. لسرعته .. وقيل سمي به لشدة صفائه وتلالؤ لونه .. وقالوا البُراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بها رجليه .. يضع حافره في منتهى طرفه ..

\* ذكر اهل السير والمفسرون انه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام .. ولما فرغ أمره فيه .. "نصب له المعراج وهو السلم .. وصعد فيسه إلى السماء .. ولم يكن الصعود على البراق كا يتوهمه بعض الناس .. بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة ..

( وقد أرسل اليه ٩ ) أي أطلِب وأرسِلَ اليه .. وفي رواية أخرى .. وقد رُبعث اليه للإسراء وصعود الساوات .. وقيسل كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه .. أو للاستبشار بعروجه ...

إذ كان من البين عندهم ان احداً من البشر لا يترقى إلى أسباب السماوات من غير أن يأذن الله له .. ويأمر ملائكته باصعاده .. وإن جبريل عليه الصلاة والسلام لا يصعد بمن لم يرسل اليه .. ولا يفتح له أبواب السماء ..

و (مرحباً به ) أي بمحمد .. ومعناه لقي رحبً وسعة .. وقيــل معنــاه .. رحب الله به مرحباً .. فجعل مرحباً موضع الترحيب ..

( ولنعم الجيء جاء ) اي جاء فلنعم الجيء مجيئه . .

( فأتيت على آدم فسلمت عليه ) .. وأمر بالتسليم عليهم .. أي على الانبياء الذين لقيهم في الساوات .. وعلى خزان الساوات وحراسها
 لانه كان عابراً عليهم ..

( فلما جاوزت بكى ) قالوا . كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم ..
 لاجل الرقــة لقومه .. والشفقة عليهم .. حيث لم ينتفعوا عتابعته انتفاع هذه الامة عتابعة نبيهم .. ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم ..

و ( يا رب هذا الغلام ) لم يرد موسى عليه السلام بذلك استقصال شانه .. فان الغلام قد يُطلق و يراد به القوي الطري الشاب .. والمراد منه استقصار مدته .. مع استكثار فضائله .. وأمته

اتم سواد من امته ..

• وقال الخطابي : قوله ( الغلام ) ليس على معنى الازراء والاستصغار لشانه .. إنما هو على تعظيم مِنَّة الله عليه .. مما اناله من النعمة .. وأتحفه من الكرائم .. من غير طول عمر أفناه مجتهدا في طاعته ..

و ( فر ُ فِع لِي البيت المعمور ) اي مُكشِف لي .. و ُقر َّب مني .. كانه أراد ان البيت المعمور ظهر له كل الظهور .. وكذلك سدرة المنتهى .. استبينت له كل الاستبانة .. حتى اطلع عليها كل الاطلاع ..

( آخر ما عليهم ) ذلك آخر ما عليهم من دخوله ..

« (وُرفعت لي سدرة المنتهى ) سميت بها .. لأن علم الملائكة ينتهي اليها .. ولم يجاوزها احد .. إلا رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

• ( نهران باطنان ) قيل : هما السلسبيل والكوثر ..

( نهران ظاهران ) النيل والفرات .. قيل : يخرجات من أصلها .. ثم يسيران حيث اراد الله تعالى .. ثم يخرجان من الارض ويجريان فيها ..

(عالجت بني اسرائيل) اي مارستهم .. ولقيت منهم الشدة ..

- فيا اردت منهم من الطاعة ..
- (١ فارجع إلى ربك) اي إلى الموضع الذي ناجيت ربك
   فيه ..
  - ( فرجعتُ ) اي إلى موضع مناجاتي ..
    - « ( فسالته ) اى فسالت الله التخفيف .
  - ( فجعلها ) اي فجعل الفريضة التي قدرها اربعين صلاة ..
    - (ثم مِثله) اي ثم قال موسى ﷺ .. مثله ..
      - ( ثم ثلاثين ) أي ثم جعلها ثلاثين صلاة ..
      - (ثم مثله) أي ثم قال موسى إلى مثله ..
      - \* ( فجعل عشرين ) اي عشرين صلاة . .
      - « (ثم مِثله ) أي ثم قال موسى علي مثله ..
        - ( فجعل عشرا ) أي عشر صلوات . .
- ( فاتيت موسى ) أي في الموضع الذي لقيته فيه . . فقال موسى ايضا مثله . .
  - ( فجعله خمساً ) اي خمس صلوات . .
- ( فقال : ما صنعت ؟ ) اي فقال موسى عليه : ماذا صنعت فيا رجعت ؟. وهذه هي المراجعة الأخيرة ..

• ( قلتُ : جعلهاخمساً ) اي خمس صلوات .

( فقال : سلمت بخير ) اي فقال النبي ملك .. لموسى على .. سلمت نبي الله .. ما جعله من خمس صلوات .. فلم يبق لي مراجعة .. لأني استحييت من ربي .. كا مضى في حديث أبي ذر في اول كتاب الصلاة .. من قوله ( ارجع إلى ربك ، قلت ؛ استحييت من ربي ) .. يعنى من تعدد المراجعة ..

" ( فنُودِي ) اي فجاء النداء من قبل الله تعالى .. إني قد المضيت فريضتي .. بخمس صلوات .. وخففت عن عبادي .. من خمسين إلى خمس .. وأجزي الحسنة عشرا .. فيحصل ثواب خمسين صلاة .. لكل صلاة ثواب عشر صلوات ..

فان قلت : كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة .. من
 رسولنا محمد .. وموسى .. عليهما الصلاة والسلام ؟

قلت : لانها عرفا ان الامر الاول غير واجب قطعا .. واو
 كان واجبا قطعا .. لا يقبل التخفيف »!!

اقول . وشهدت خديجة .. عليها السلام .. ايام ذلك الحادث الفَذّ ...

كانت هناك . . في مكة . . تسمع . . وترى . .

بل كانت أقرب الناس اليه .. على .. في تلك اللحظات المقدسة .. حين عاد من الرحلة ..

كيف كانت مشاعرها .. حين عاد على .. اليها وقد 'عرج به .. إلى ما وراء السماوات .. بل إلى ما وراء الإدراك ١١٢

أم كيف كان شعورها .. وهي تصلي معه الصلاة المفروضة .. بعد أن افترض الله عليه في تلك الليلة .. خمس صلوات ١١٤

لقد ازدادت له تصديقاً .. وإيماناً ..

إِنَّ آوَّلُ رَجِلُ آمَنَ ( وهو أبو بكر ) .. قبال حين وصف له رسول الله .. بيت المقدس : صدقت .. أشهد أنك رسول الله !!

وإن لسان حال خديجة .. عليهـــا السلام .. يقول في نفس المشهد : صدَّقت .. أشهد أنك رسول الله 11

لاذا وال

لأن أبا بكر .. كان أولل من آمن من الرجال .. ولأن خديجة .. كانت أول من آمن من النساء .. فتحلم أن تستقبل خديجة معجزة الإسراء والمعراج .. عثل ما استقبل أبو بكر الاسراء والمعراج !!



وفاة ٠٠

ابي طالب ؟!

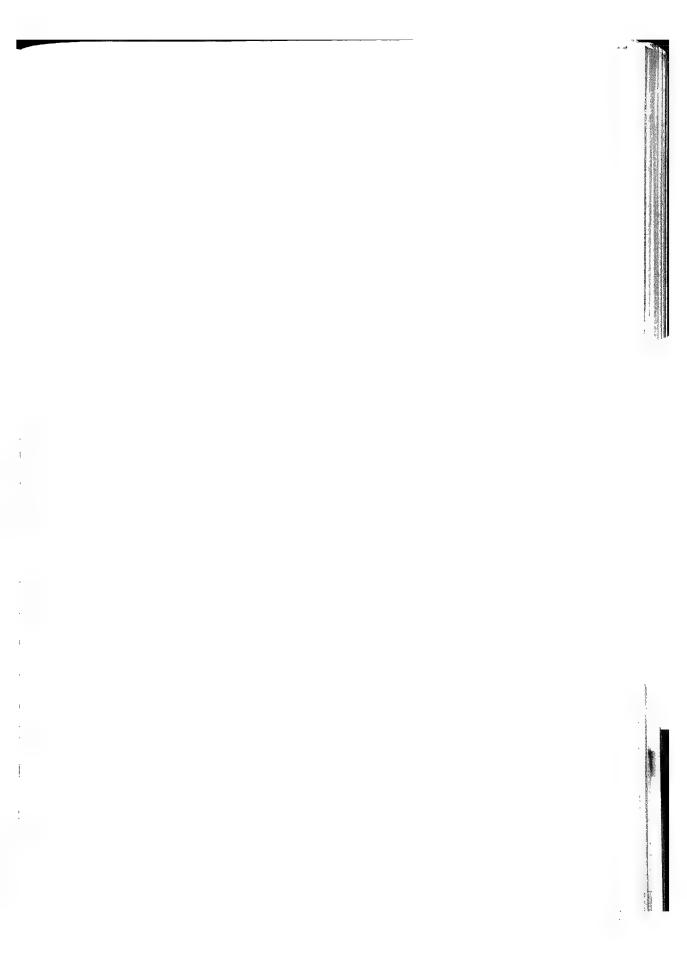

# قال ابن الاثير:

توفي أبو طالب .. وخديجة .. قبل الهجرة بثلاث سنين ..
 وبعد خروجهم من الشعب ..

﴿ فَتُوفِي ۗ أَبُو طَالَبِ فِي شُوَّ الَّ . . أُو فِي ذِي القعدة . .

• وعمره بضع وثمانون سنة ..

" فعظمت المصيبة على رسول الله .. صلى الله عليــه وسلم .. بهلاكها ..

﴿ فقال رسول الله . . ﷺ : ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ..

\* وحتى إنّ بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي !!

7.0 (7.)

• وكان رسول الله .. عَلَيْكُ .. أيخرج ذلك على العود .. ويقول: أيّ جوار هذا يا بني عبد مناف !.

" ثم يلقيه بالطريق . "

¥

وقال إبن هشام

وفاة ابي طالب وخديجة .. صبر الرسول على ايذاء المشركين

• وكان النَّفَر الذين يُؤذون رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. في بيته أبا لَهُ عَب ، والحَكَمَ بن العاص بن أميَّة ، وعُقبة بن أبي مُعيط ، وعدي بن حراء الثّقفي ، وابن الاصداء الهُذلي ؛ وكانوا جيرانه لم يُسلم منهم أحد إلا الحَكم بن أبي العاص ، فكان أحدهم \_ فيا ذكر لي \_ يطرح عليه .. صلى الله عليه وسلم .. رحم الشاة

وهو يُصَلِي ، وكان احدهم يطرحها في بُر مته (۱) إذا يُنصبت له ، حتى اتخف رسولُ الله .. صلى الله عليه وسلم حجراً (۲) يستتر به منهم إذا صلى ، فكان رسول الله عليه إذا طرحوا عليه ذلك الأذى ، كاحدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ، عن عروة ابن الزبير ، يخرج به رسولُ الله عليه على العود ، فيقف به على بابه .

ثم يقول . يا تبني عبد مناف ، أيّ جوار هذا ! ثم يُلقيه في الطريق .

طمع المشركين في الرسول بعد وفاة ابي طالب وخديجة !

قال إبن إسحاق

ثم إن خديجة بنت 'خويلد وأبا طالب هَاسَكا في عام واحمد ؛

<sup>(</sup>١) البرمة : القدر من الحجر .

 <sup>(</sup>٢) الحجر : كل ما حجرته من حائط .

#### فتتابعت على رسول آفه سلى الله عليه وسلم المصائب بهُلُمُك خَدَيجة م

وكانت له وزير صدق على الاسلام ، يشكو اليها .

وبهُـلك عمه أبي طـالب، وكان له عضداً وحِرْزاً في أمره، ومنعّة وناصراً على قومه، وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سنــن .

فلما هلك أبو طالب، نالت قريش من رسول الله على من الآذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابياً.

قال إبن إسحاق

فحدثني هشام بن ُعروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، قال :

لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله على ذلك الستراب ، دخل رسول الله على بيته والتراب على رأسه ، فقامت اليه إحدى بناته ، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ، ورسول الله على يقول لها: لا تبكي يا 'بنية ، فإن الله مانع" أباك .

قال : ويقول بين ذلك . ما نالت مني قريش شيئا اكرهـ ، حتى مات ابو طالب .

# المشركون عند ابي طالب لما ثقل به المرض.. يطلبون عهداً بينهم وبين الرسول..

#### قال ابن إسحاق:

ولما اشتكى أبو طالب، وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد اسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل تويش كلها، فانطلقوا بنا إلى ابي طالب، فلياخذ لنا على ابن اخيه، وليُعطه منا، والله ما نامن ان يَبْترُ ونا(۱) أمرنا.

#### قال إبن إسحاق:

فحدثني العباس بن عبدالله بن معبد ، عن بعض اهمله ، عن ابن عباس ، قال :

مَشُوا إلى ابي طالب فكاموه ، وهم اشراف قومه. عتبة

<sup>(</sup>١) ابازه أمره : سلبه إليه وغلبه عليه .

ابن ربيعة ، وتشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف ، وابو سفيان بن حَرَّب، في رجال من اشرافهم.

فقالوا: يا ابا طالب ، إنك مناحيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وتخو فنا عليك ، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك ، فادعُه ، فخذ له منا ، و خذ لنا منه ، ليكف عنا ، ونكف عنه ، وليدعنا وديننا ، وندعه ودينه .

فبعث اليه أبو طالب ، فجاءه ، فقال : يابن أخي ، هؤلاء أشراف ولياخذوا منك .

قال: فقال رسول الله ﷺ: نعم، كلمة واحدة 'تعطونيها على الله على الل

قال : فقال أبو جهل : نعم وأبيك ، وعشر كلمات . قال : تقولون لا إله إلا الله ، وكخلعون ما تعبدون من دونه .

قال: فصفّقوا بايديهم، ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهــة. إلها واحداً ، إنّ أمرك لعّجب ا

ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون ، فانطلقوا وامضُوا على دين آبائكم ، حتى يحكم الله بينكم وبينه .

## قال: ثم تفرُّقوا .

# طمع الرسول في اسلام ابي طالب .. وحديث ذلك ؟؟

فقال ابو طالب لرسول الله ﷺ: والله يا بن اخي ، ما رأيتك سالتَهم شَططا .

قال: فلما قالها أبو طالب طَمع رسول الله عليه في إسلامه، فجمل يقول له. أي عمّ ، فأنت فقُلها استحلّ اك بها الشفاعة يوم القيامة .

قال : فلما رأى حرص رسول الله على ، قال : يابن أخي ، والله لولا مخافة الشّبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي ، وأن تظن قريش إني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لاسر "ك بها .

قال: فلما ثقارب من أبي طالب الموتُ ، قال: نظر العباس اليه يحرّك شفتيه ، قال. فاصغى اليه باذنه.

قال: فقال يابن أخيى ، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته

أن يقولها .

قال: فقال رسول الله عَلَيْكُ : لم أسمع .

# ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند ابي طالب!

قال: وأنزل الله تعالى في الرّهط الذين كانوا اجتمعوا اليه ، وقال لهم ما قال ، وردّوا عليه ما ردّوا

و س والقُرآن ذي الذكر ، بَلَ الذينَ كَنَفَرُوا فِي عَيزَّةِ وشيقاق ﴾ • •

إلى قوله تعالى :

﴿ اجمَلَ الآلهَةَ إِلَهَا وَاحِداً ﴾ إنْ هَذَا لَتَشَيَّهُ عَجَابُ ﴿ وَانْطَلَلَقَ الْمُلَكِّ مِنْهُمُ أَنَ اسْتُشُوا وَاسْبُرُوا عَلَى الْمُسْلِمُ ۗ ﴾ أنْ هَذَا لشيءٌ ويرادُ . ما تسمعننا بهذا في الميلة الآخيرَة ﴾ •

يعنون النصاري . . لقولهم .

- « إن الله ثالث ثلاثة »
- و إن عدا إلا اختلاق ، »

\*

أقول .. ومات الرجل النبيل الجليل .. أبو طالب بن عبد المطلب ..

مات في النصف من شهر شعبان .. في السنة العاشرة .. من مبعث رسول الله .. عليه .

جاء عن ذلك .. في كتاب \* خديجـة أم المؤمنين ،

كان موت آبي طالب صدمة عنيفة أصابت النبي الوفي لاهله
 ولكل من قدم اليه معروفاً.

فقد كان اكثر الناس حفاوة به واكراما له منذ طفولته عندما وصاه به جده عبد المطلب ، إذ بادر يضم ابن اخيه إلى اولاده يقامهم السراء والضراء، وكان يجبه حبا شديداً ، فكان لا ينام إلا

إلى جنبه ، ويخرج خارج البيت فيخرج معه .

ومازال كذلك حتى كبر وبلغ اثنتي عشرة سنة ، الف اثناءها صحبته.

فلما أراد ابو طالب المسيرة إلى الشام للتجارة مع القال القرشية ، قال له ابن أخيه : ﴿ أَيْ عُم ، إلى من تخلفني همنا ، فمالي أم تكفلني ، ولا أحد يؤويني ؟ »

فرق له ثم اردفه خلفه ، ورحلا معا في القافلة حتى نزلت بجوار صومعة يتعبد فيها راهب يدعى « بحيرا » ، فما إن رأى هذا الغلام مع عمه حتى جعل يتفرس فيه ويلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى علامات في جسمه كان يعلم عنها من القراءة في كتبه المقدسة .

فلما كشف على ظهره ، رأى حـــاتم النبوة بين كتفيه فقبله ، وأخذ يوصي عمه به ، ويحذره من غدر اليهود ، فإن الله قد اختاره ليكون نبي هذه الأمة .

واراد الله ان يكون هذا النبي من العرب ، واليهود يريدون أن تكون النبوة مقصورة على بني إسرائيك ، ولذلك فسوف يحسدونه ، ولن يتورعوا عن القضاء عليه إذا سنحت لهم الفرصة ووجدوا إلى قتله سبيلا .

ثم شب إن أحيه في كنفه ، فكان احب الناس اليه ، يفضله

ويقدمه على اولاده ، ويحوطه بعطفه ورعايته ، ويعنى بتنشئته حتى كبر واصبح رجلا

افضل قومه مروءة ، واحسنهم خلقا ، وأكرمهم مخسالطة ،
 وأحسنهم جوارا ، واعظمهم حلما وأمانة ، واصدقهم حديث ،
 وأبعدهم من الفحش والأذى » .

وتحققت نبوءة الراهب و بحيرا ، ونزل جبريل على رسول الله عندما بلغ الأربعين ، فأخبره أن الله اصطفاه وارسله نبيا شاهدا ، ومبشرا ونذيرا إلى قومه وإلى الناس كافة ، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ، وإلى الأخلاق الفاضلة ، وينهاهم عن كل فاحشة .

فأبى زعماء الأرستقراطية الوثنية أن يصدقوه، ورفضوا ان يتركوا الشرك بالله ، فجعلوا الأوثان له انداداً وشركاء، وحاربوه حرباً عنيفة شرسة.

ولكن أبا طالب وقف في وجه شياطينهم يذود عنه، ونشر عليه مظلة من حمايته ، فلم يستطيعوا ان يجولوا بينه وبين رسالته برغ ما قاسى هو والذين آمنوا معه من عناء وتعذيب ، إلى انكانت المقاطعة الظالمة والحصار اللعين ، فدخل معه أبوطالب ثلاثة أعوام في الشعب ، قاسى فيها شظف العيش ، حتى أذن الله لنبيه بالنصر ، فخرج ابو طسالب وابن اخيه وانصارهما موفوري الكرامة ، واصبحت لهم بين القبائل الكفة الراجحة ، واصاب

المشركين الخزي والهزيمة .

فلما مات ابو طالب تنفس المشركون الصعداء، لأن هذا الشيخ كان وحده القادر على ان يجمع حوله بني هاشم وبني المطلب الذين كانوا ياتمرون بأمره ويتبعونه دون جدال او مناقشة.

كما كان متصلاً بالنسب مع عشائر قريش الآخرى وبخـاصة مع باقي بطون عبد مناف .

فكانت قريش كلها تحترمه وتهابه ، ولذلك نجح في تكوين جبهة صلبة وقفت بجواره تذود معه عن ابن اخيه ، وافلح في تعضيده ونصرته حتى النصر في معركة المقاطعة على شدتها ، وذاقوا امسام صبره وكفاحه الهزيمة الشنيعة .

ولكن موته المفاجىء ، بعد هـذا النصر ، قلب الموقف رأسا على عقب ، فتغير ميزان القوى بين الفريقين ، ورجحت كفـــة المشركين ، وشعروا بالقوة وغلبة الكثرة بعد الضعف ، واسترجعوا كبرياءهم .

وتطلع شياطينهم مرة اخرى إلى القضاء على \* محمد ، رغبة منهم في اجتثاث دءوته من جذورها حتى ينصروا اوثانهم ويسترجعوا ما فقدوه من كرامتهم ، واخذوا يتحينون لذلك الفرصة المواتية للانقضاض عليه . ولما توفي أبو طالب ، ذهب علي ، كر م الله وجهـــه ، إلى رسول الله .. مَرَّالِيَّةٍ .. فابلغه الخبر .. فحزن الرسول الوفي حزنا شديـدا ..

وقال لعمليٌّ :

« اذهب وغسله وداره غفر الله له ورحمه» ···

وغلب عليه الحزن .. فقال إنه سوف يستغفر له ربه ما لم ينهه الله عن ذلك ..

« واعتكف في مئزله يستغفر الله له ويبكيه ٠٠٠

 $\star$ 

ثم ماذا ١٤

ثم مصيبة اخرى .. قد تكون اشد من موت أبي طالب ا!

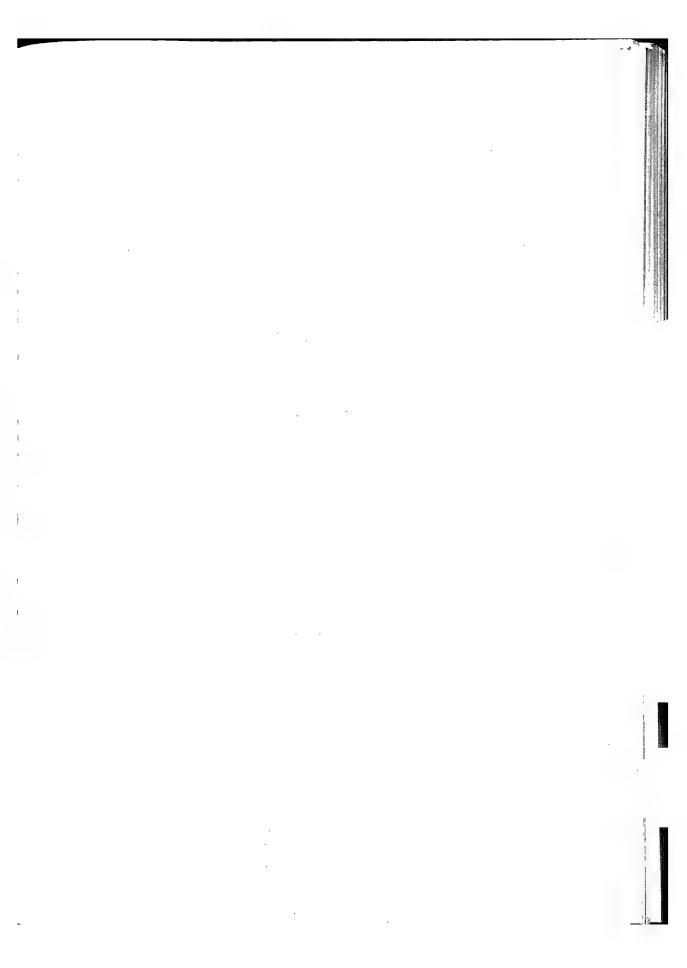

وفاة ٠٠

ام المؤمنين خديمة ...

عليها السلام ؟!

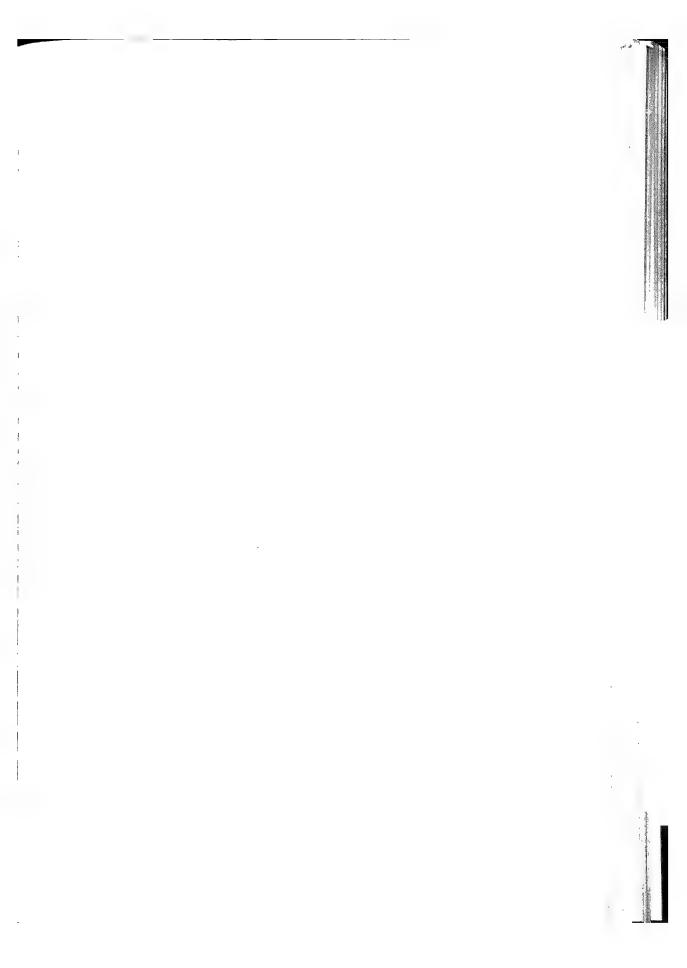

ابن الأثير فيقول :

- و توفي ابو طالب .. وخديجة .. قبل الهجرة بثلاث سنين .. وبعد خروجهم من الشّعب ..
- فتوفي أبو طالب في شو ال .. او في ذي القعمدة .. وعمره بضع وثمانون سنة .
- وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوماً . . وقيل . كان بينهها خمسة وخمسون يومــــا . . وقيل . ثلاثة ايام . .
- فعظمت المصيبة على رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..
   بهلاكها .. \*
- اقول .. عند ابن الأثير .. ان خديجة .. ماتت قبل أبي طالب ..

211

(11)

واما في (أسدِّ الغابة ) فيقول :

عن إبن إسحاق قال:

• ثم إن خديجة توفيت بعد ابي طالب .. وكانا ماتا في عام واحد .. فتتابعت على رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. المصائب بهلاك خديجة وابي طالب .. وكانت خديجة وزيرة صدق على الاسلام .. كان يسكن اليها ..

وقال ابو عبيدة معمر بن المثنى:

\* توفيت خديجة قبل الهجرة بخمس سنن ..

• وقيل . باربع سنين • . .

وقال عروة وقتــادة :

توفیت قبل الهجرة بثلاث سنین . .

﴿ وهــذا هو الصواب ..

وقسالت عائشة :

﴿ تُوفَيت خديجة قبـل أن ُ تَفرض الصلاة ..

م قيل : إن وفاة خديجة كانت بعد ابي طالب بثلاثـــة

- ﴿ وَكَانَ مُوتَهَا فِي رَمْضَانَ ...
  - ا ودفنت بآلحجون ..
- قيل : كان عمرها خمساً وستين سنة . »
- اما الامام العيني في شرحه على البخاري فيقول:
- « كانت إذ تزوجها رسول الله .. على .. بنت اربعين سنة ..
  - ﴿ وَاقَامَتَ مَعَهُ ارْبُعِمَا وَعَشَرَيْنِ سَنَّةً ...
  - ﴿ وَتُوفَيتُ وَهِي بَنْتُ أَرْبِعِ وَسَتَيْنَ سَنَّةً . . وَسَتَّةَ أَشْهُرُ . . `
    - ‹ وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين .. وقيل باربع ..

وقال قتادة :

- قبل الهجرة بثلاث سنين ..
  - قال أبو عمر :
- قول قتادة عندنا أصح . .
  - وقــال أبو عمر :

- و يقال إنها توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ..
  - د توفیت فی شهر رمضان ..
    - « ودفنت في اَلحجون ..

وأمـا في كتاب (خديجة ام المؤمنين) فيقول:

- ﴿ وَانْتَقَلْتُ إِلَى جُوارِ الوَّاحِدِ الْأَحِدِ ..
- ﴿ فِي اليوم العاشر .. من شهر رمضان ..
- في العام العاشر .. من بداية إشراق فجر الاسلام ..
  - « بعد موت ابي طـــالب بشهر وخمسة أيام . . ·

ماذا نستخلص من هذه الروايات ١٤

أنَّ خديجة .. عليهـا السلام .. ماتت بعد وفاة أبي طالب ، بايام معـدودات ..

وأنها توفيت . . قبل الهجرة بثلاث سنين . . وهذا هو الأصح . .

وأنَّ 'عررُها عند الوفاة كان خمساً وستين سنة .. وقيل : وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر .. أي وهي تقطع العام الخامس والستين ...

وأنَّ وفاتها كانت في اليوم العاشر من شهر رمضان .. في العام

العاشر من البعثة .

وأنها دُفنت في الحجون .. بمكة المكرمة .

هذا ما تيسًّر لنا استخلاصه .. في شان وفــــاة أم المؤمنين .. خديجة .. عليها السلام ..

أما تصوير مشهد الوفساة .. كا ذهب إلى ذلك .. بعض من كتبوا في الموضوع ..

فإني لا أفعل كـــا فعلوا ..

لكن أقول : ينبغي تنزيه المقام .. عن لغو الكلام !!

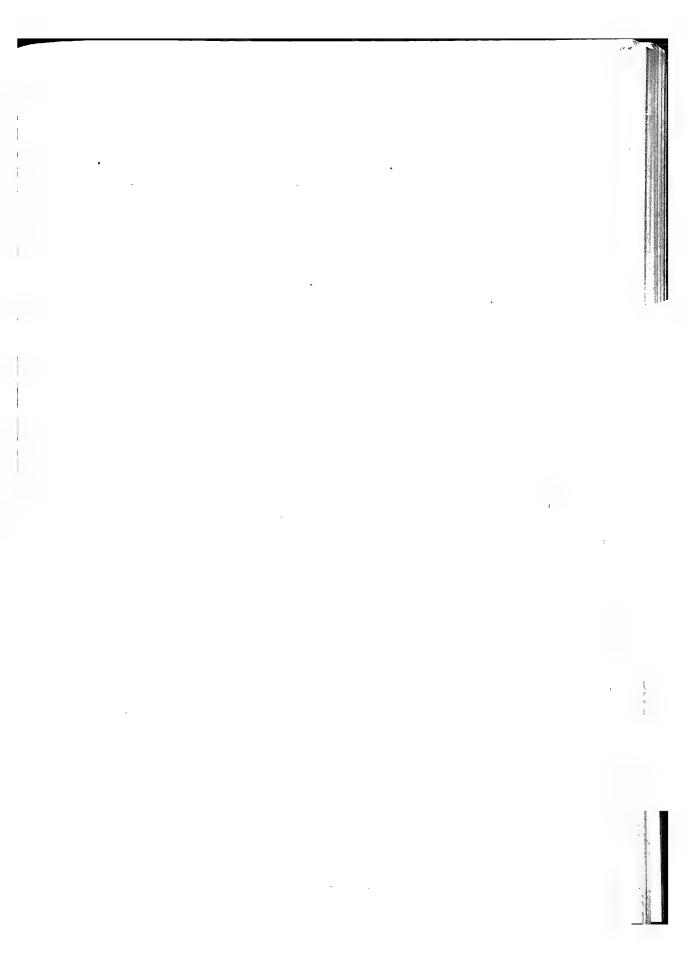

شخصين

خدره،

عليها السلام ؟!

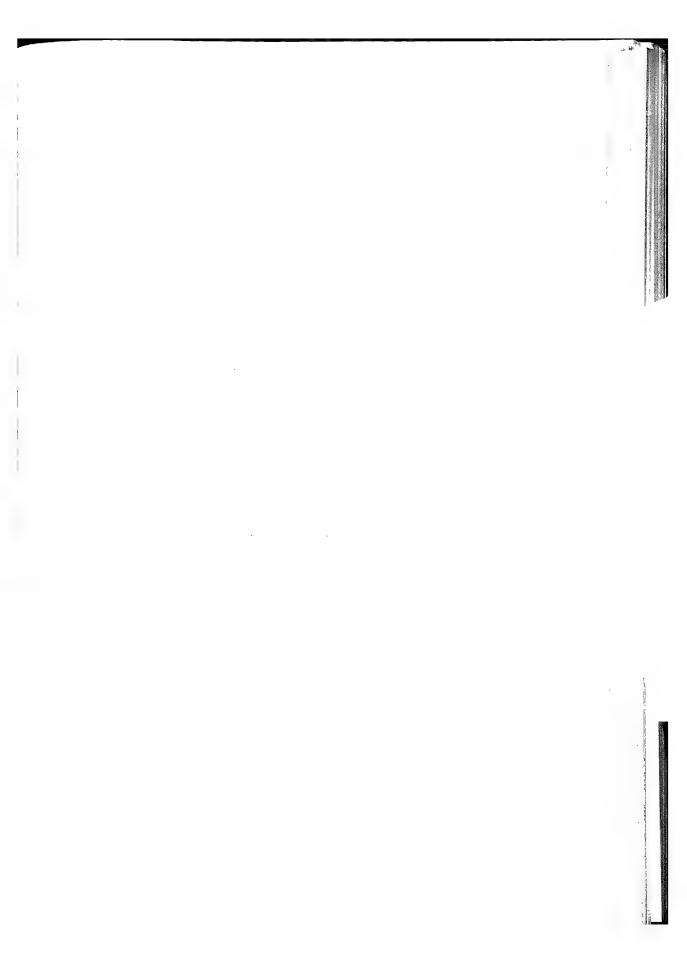

اختارها الله.. من دون نساء العالمين.. لتكون زوجــــا له .. من النبوة .. وفي بداية النبوة ؟!

لماذا كانت ذات مال ١٢

لماذا كانت هي أوَّل مَن آمن على الاطلاق .. لم يسبقها رجل ولا امرأة إلى الاسلام ؟!

لماذا .. ولماذا .. ولن تجد جواباً على هذا .. حتى تفرغ من قراءة هذا الفصل كامــلا !!

# أوَّل خَلق الله اسلم .. باجماع المسلمين ؟!

هذا مقام عظيم .. تنفرد به أم المؤمنين خديجة .. عليها السلام ..

قالوا :

- رَّ خديجة بنت ُ 'خو َيلد ٠٠
  - د أم المؤمناين ٠٠٠
- د زوج النبي ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠
  - « اول امرأة تُرُوَّجها · ·
  - د واول خلق الله اسْلمَ ٠٠٠
    - د باجماع المسلمين ...
  - ولم يتقدمها رجل ولا امرأة ٠ ، اا

ما معنى هذا ؟!

معناه أنها تنفرد بمقام .. لا يشاركها فيه أحد .. رُجلاً كان أو امرأة ..

معناه أنَّ على كلِّ رجل.. وعلى كلِّ امرأة .. في هذه الأُمة ، إلى أن تقوم الساعـة ، أن يُورَقرها ، ويعرف لها فضلهــــا وسَبقها ..

إنَّ فَرْقَ مَا بَيْنِ إِيمَانَ خَدَيْجَةً . . وَإِيمَانَ فَرَدُ مِنَا ، كَفَرْقَ مَا بَيْنِ السَّاءُ وَالْأَرْضَ . .

جاءهـــا .. يقُصّ عليها ، ما كان مِن بدء الوحي اليه .. صلى الله عليــه وسلم ..

فكانت له .. 'قرَّة عين .. ومودَّة .. وإيمانا فوق ذلك !!

إن مصيبتنا وبليَّتنا ، نحن أبناء الاسلام اليوم .. أننا أخذنا الإسلام ميراثاً عن الآباء .. سهلاً ليِّنا سائغاً للشاربين ..

صلوات نؤديها ، وتسبيحات نهتز أنها . ، ثم نتمطى إلى فر شنا ، كسالى . . لا نفقه من هذا الاسلام شيئا . . إلا ان نتعبد لندخل الجنة !!

لكن هؤلاء .. لم يكونوا كذلك ..

كانوا شيئًا آخر .. كانوا زلزلة تزلزل الأرض .. فتستجيب لهم السماء ..

اشتركوا في بناء بنيان الاسلام ، لبنة لبنة ..

وتعبوا وَضَحُّوا بالأنفس والأموال والأوطان والأولاد والآباء، ليرتفع البناء.

ثم جئناً من بعدهم بغبائنا ، ورثنا هذا الاسلام ، فــاثقلناه بجهلنا وو هننا وضعفنا ..

وبلغ من هوان .. أن جمَّدنا الاسلام الذي هو أوسع من الساوات والارض .. جمدناه في صلوات وتراتيل !!

لكن اصحابه كانوا شيئًا آخر .. غير هذا الغثاء!!

فإذا قيل . خديجة أول خَلْق الله أسلم .. باجماع المسلمين .. لم يتقدمها رجل ولا امرأة ، تحتم على عقولنا أن تتفكّر ..

كيف كانت عزيمة امرأة ، تواجه حدَثًا جديدًا كهذا لأوّل مرة في حياتها ، وحياة العالم أجمع ؟!

ألم 'تفكر تلك المرأة العظمى .. مـــا معنى ان زوجها قد صار نبيّا .. وما يستتبع ذلك من متاعب تعجز عن حملهــا الجمال ١٤

ها هو وَرَقَة ابن عمها .. يؤكد لزوجها .. أنَّ قومه سوف يؤذونه ، ويخرجونه .. فاذا هي صانعة آنذاك .. حين يفعلون أفاعيلهم بزوجها وبها ؟!

إنما مَثَلُ خديجة .. لحظة إيمانها برسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. كمثل مَن فاجاته ريح عساصف قاصف ، وهو في وسط البحر ، فإن لم يستجمع قواه كلها .. ابتلعه البحر واغرقه ..

كذلكم كانت .. وهي تستمع اليه .. علي ..

كانت قوّة قــاهرة .. قهرت ظلمات الكفر والشرك والضلال ..

وخرجت من تلك الظلمات كلهـــا ، إلى النور ..

فآمنت به، وبما رأى ...

وهتفت ، من أعماق فؤادها :

﴿ كَلاُّ مِنْ وَاقْلُمْ مِنْ مَا أَيْخُولِكُ ۚ اللَّهُ اللَّهُ ۗ !!

فاين إيمان امرأة آمنت اليوم..

من إيمان امرأة ، استقبلت الموجة الأولى وخدها . .

لم يكبن فوق الأرض .. مؤمناً .. ولا مؤمنة .. إلاّ إياها !!

عليها السلام !!

#### الطاهرة ؟!

## « كانت تدعى ني الجاملية ، الطامرة » · ·

اشتهرت خديجة قبل الاسلام بالطاهرة ..

فما معنى هذا ؟

معناه أن هناك اجماعاً من قومها على فضائلهــــا وحسن أخلاقها !!

#### كانت تاجرة ١٤

﴿ كَانْتَ حُدِيْجِةَ امْرَأَةَ تَاجِرَةً ﴿ وَالَّ مُونَفُ وَمَالً ﴿ ٢٠ ﴾

أقول . أصلح الناس للسياسة . الذين يعملون في التجارة ، لأن التاجر يباشر الحياة يومياً . ويلتقي مع نوعيات من البشر . .

فيكسبه ذلك معرفة مجقائق الحياة .. وواقع الناس ..

ومن هنا .. أدركت خديجة في سرعة .. عظمة معدن رسول الله .. على .. وأنه معدن آخر .. غير معادن الرجال ..

د وعرضت عليه ان يخرج في مالها إلى الشام تاجراً ٠٠ وتعطيه المصلى غيره من التجار ٠٠، ١١

#### حازمة .. لبيبة .. شريفة ؟!

#### د وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة ٠٠٠

هذه عناصر مكونات شخصيتها ..

حـازمة ١٤. تدير الأمور في حزم وعزم .. لا تسيّب ولا إهـال ..

لبيبة .. سريعة الفَهم .. سريعة الادراك .. تمتاز بذكاء خارق ..

شريفة .. فهي من أعلى نساء قريش نسبا .. وهي شريفة الخصال .. تنأى عن سفاسف الأمور .. وتسعى إلى أعاليها ..

وهذه كلها صفات لازمة .. ومطلوب توافرها في المرأة التي سوف ترشحها الاقدار لتكون زوجة للنبيّ القادم!!

## اعظم نساء قريش شرفا ؟!

كان المطلوب هو البحث عن امرأة .. على أن تكون خير امرأة في قريش .. لتصبح زوجاً .. لخير رجل في قريش ..

فكانت خديجة .. خير امرأة في قريش ..

هي التي تصلح زوجة .. لخير رجـل في قريش .. محمـــد .. الأمن ..

وسارت الأمور . . لتحقيق ذلك الهدف

﴿ إِنَّا كُلُّ شِيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَّرٍ . ﴾ . .

نعم .. إنه التدبير الإلهي .. ألحكم!!

« فلما أخبرها ميسرة .. بعثت إلى رسول الله .. مَا الله .. مَالله .. مَا الله .

اني قسد رَغبتُ فيك ٠٠ لقرابتك مني ٠٠ وشرفك في قومك ٠٠ وأمــانتك عندم ٠٠ وحسن 'خليقيك ٠٠ وصلق حديثك ٠٠٠ ٠٠

إنها تبحث عن اعظم رجل في قريش.. تبحث عن الرجل الذي يوازيها في المحاسن.. ليكون نداً لها.. أهلاً لزواجها..

فوجدته .. بل وجدت أعظم مما كانت تتصور ..

فهو أشرف قومه نَسَبًا..

وأعظمهم أمانة .. ( الأمين ) ..

وأحسنهم ُخلُقــاً ...

وأصدقهم حديثًا..

و ثم عرضت عليه نفسها ٠٠

د وكانت أوسط نساء قريش نسبا ٠٠

د وأعظمهم شرفاً ٠٠

د وأكثرهم مالا ١٠٠ ا!

فالتقت في زواجهها .. المحاسن بالمحاسن .. كل اولئك كان عند ربِّك مقدوراً !!

TTV (YY)

# فولدت .. اولاده كليم .. الا ابراهيم ؟!

د ولدت له خديجة غلامين ٠٠ وأربع بنات ٠٠ ،

فما الاشارة من هذا ؟.

الاشارة أنها سيدة وَدُودُ وَلُودُ .. وهاتان الصفتان هما خير صفات الزوجة الصالحة ..

وكانت من صفات خديجة ..

فقد ثبت أنها ولدت لمن تزوجاها قبل رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

ر وکانت خدیجة ۱۰ قبل رسول الله ۱۰ ﷺ ۱۰ تحت ابي هاله بن زُرارة ۱۰

ر ثم خلف عليها ١٠ بمد ابي هالة ١٠ عتيق بن عابد ١٠٠

ر فولدت له دهند بنت عتيق ، ٠٠٠

وقد ورد كذلك انها ولدت لابي هالة ..

د هند بنت أبي هالة ١٠ وهالة بن أبي هالة ١٠٠٠

د فهند بنت عتيق ٠٠٠

د وهند ٠٠ وهالة ٠٠ ابنا أبي هسالة ٠٠ كلهم الحوة اولادِ رسول الله ٠٠ ﷺ ٠٠ من خديجة . ،

ثم ماذا ١٤

ثم كانت الذرية الطاهرة فيا بعد.. من نسل خديجة !!

### اعظم لحظة في حياتها ؟!

تقدم أن اعظم لحظة في حياتها .. كانت حين استقبلت مفاجاة الوحي .. وقالت :

« كلا م، واله ِ . ، لا 'يخزيك الله أبدأ » · ·

ولكن الجديد هنا هو : ما هي شخصية خديجة .. في ضوء هذا المشهد ١٢ يدلُّ هذا المشهد على أنها شخصية قوية غاية القوة ..

د فرجع بها رسول الله ۱۰ صلى الله عليه وسلم ۱۰ يرجنُفُ فؤاده ۱۰ فدخل على خديجة ۱۰ فقال زَمَّلُوني ۱۰ فزمَّلُوه حتى دمب عنه الروع ۱۰ وقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقمد خَمَّيتُ على نفسى ۱۰

« فقرات خدیجة ، كاد والله لا يخزيك الله أبدا ٠٠ إنك لتصلُ الرحم ٢٠٠ »

الخ ..

ها هنا قوة الشخصية .. لم تتزلزل .. لم ترتجف .. لم تتوهم أوهاماً كما هي عادة النساء ..

وإنما ثبات وتثبيت .. وتأكيد وتبشير لرسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

ثم أتبعت ذلك كله بما يدل على رجاحة عقلها .. وأنهـا حقـاً امرأة لبيبة ..

- وانطلقت به خدیجة إلى ورقة بن توفل ٠٠٠
- د يا ابن عم ١٠٠ اسمع من ابن أخيك ، ٠٠

هكذا تصرفت سريعاً !! عقل راجح .. وحزم في الامور !!

#### قو"ة عقلية خارقة ؟!

عن خديجة أنها قالت نرسول الله .. بيلي :

ه يا ابن عم .. هل تستطيع أن ُتخبرني بصاحبك الذي ياتيك إذا جاءك ؟

į

- قال : نعم ..
- فبينا رسول الله.. ﷺ .. عندها .. إذ جاءَه جبريل..
  - فقال رسول الله .. عَلِيلَتْنَا : هذا جبريل قد جاءني ..
    - فقالت : أتراه الآن ؟
      - قال : نعم .
    - قالت : اجلس على شِقّي الأيسر ..
      - ٠ فجلس ..

« قال : نعم . . ·

« قالت : فاجلس على شقى الأيمن ··

« فجلس . .

• فقالت : هل تراه الآن ؟

« قال : نعم . .

﴿ قالت : فتحوَّل فاجلس في حجري . .

فتحول رسول الله . عَلَيْثُه .. فجلس ..

« فقالت : هـل تراه ؟

د قال: نعم . .

قال : فتحسرت (قعدت حـاسرة مكشوفة الرأس ) والقت خارها . .

﴿ فَقَالَتَ ؛ هَلَ تَرَاهُ ؟

«قال : لا ..

«قالت : ما هذا شيطان .. إن هذا لَلَك يا ابن عم م. اثبت وأبشر ..

- ثم آمنت به ..
- ﴿ وشهدت ان الذي جاء به الحق . !!

 $\star$ 

أقول .. هذه قصة خطيرة جداً .. في قَهْم شخصية خديجة ..

إنها قامت باختبار معملي ـ بلغة اليوم ـ لتتاكد بنفسها هـل الجائي مَلَك أم شيطان ..

ثلاث مرات .. تطلب من رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. أن يجلس ..

- د اجلس على شِقتي الأيمس ٠٠
- د فاجلس على شِيتي الايمن ٠٠
- د فتحوال ١٠ فاجلس في حجري ١٠٠

وفي كل مرة تسأله: هل تراه الآن؟

ورسول الله .. عَلِي .. يجيب في كل مرّة : نعم !!

ثم القت خمارها . . وقعدت مكشوفة الرأس ..

فقالت : هل تراه ؟

قال : لا ..

فاستدلت بعبقريتها . وبالتجربة العملية التي لا تكذب . على ان الذي ياتي إلى رسول الله . . صلى الله عليه وسلم . . مَلَكُ وليس مشطان !!

« مــا هذا شیمان ۱۰ ان هذا کلک یا این عم ۱۰ اثبت وابشی ۱۰۰

وتاكد لخديجة أنه مَلَك .. وما هو بشيطان .. حين اختفى من المجلس عندما جلست مكشوفة الرأس .. لأن الملائكــة لا تطلع على العورات !

اختبارات معملية .. ونتائج عملية .. واستنتاجات منطقية .. اليس هذا دليل العبقرية ؟!

### اثبت .. وابشر ١٤

أن تتأكد خديجة أنَّ الذي يأتي مَلَكُ وليس بشيطان . قدر

يكون هذا شيئًا ممكنًا من امرأة ممتازة عقلًا وتفكيرًا ..

ولكن الذي يثير الدهشة حقا .. أن تبادر لفورها إلى الايمان ، برسول الله .. عليه ..

- و ما هذا شیطان ٠٠
- د إن هذا كلك يا ابن عم ..
  - د اثبت اا
  - و وأيشر اا
  - د ثم آمنت به اا
- د وشهدت ان الذي جاء به الحق ، !!

ولا تحسبن أن هذه المواقف ممكنة لأي بَشر .. كلا .. فإنها تؤمن بشيء لم يسبقها اليه أحد .. وهذا يحتاج إلى قوة خارقة .. توازي القُوى المضادة للايمان .. توازي قوة الناس جميعا آنذاك .. حيث لم يكن مؤمنا على وجه الأرض إلا خديجة !!

وأعجب وأعجب ..

ان تَثَبُّت رسول الله .. ﷺ .. وان تبشره ..

د اثبت ۱۰ وابشر، ا!

فهل في النساء مِثْل خديجة ١١

## َفرَّج الله عنه بها ؟!

- « وكانت خديجة أوَّل مَن آمن بالله ورسوله ...
  - « وصدّق بما جاءً به ..
- « فخفَّف الله بذلك عن رسول الله .. على ..
- « لا يسمع شيئًا يكرهه من رَدِّ عليـــه .. وتكذيب له .. فيحزنه ..
  - ﴿ إِلَّا ۚ فَرَّجِ الله عَنه بهما ..
  - ﴿ إِذَا رَجِعِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالِقِيلِي اللَّهِ اللَّهِ النَّالِقِلْمِ اللَّهِ اللَّ
    - « وتهون عليه أمر الناس .. رضي الله عنها . »

¥

اقول .. هـذا أخطر دور لخديجة في حياة رسول الله ..

فرد ".. واحد" .. لا ثانی له ..

حَمَّله الله .. أثقل تكليف يلقى على بَشر ..

لا أحدَ من حوله .. يؤمن به .. أو ُيصدِّقه ..

فتتقدّم تلك المرأة اليه .. وهو وحدّه ..

وحيداً ١٤ لا يجد من 'يصدِّقه من الناس ..

فتاتي سيدة الاسلام الأولى .. فتؤمن به .. وتصدِّق بمــــا جاء به ..

ويشعر .. عَلِيْ .. لأوَّل مرَّة .. انَّ هناك بَشَراً يُصَدِّقه !!

عليك سلام الله .. يا أمَّاه .. يا أم المؤمنين ..

حين آنست رسول الله .. علي ..

وحين خفّقت ِ عنه ..

وحين صدَّقت ِ بما جاءً به ا ا

## لماذا بيتها في الجنَّة ِ .. لا صَحَفِ فيه ولا نصب ؟!

كا جعلت بيتها في الدنيا .. جنّة .. لا تُصخّب فيهـا ولا نصّب ..

فإن الجزاء من جنس العمل .. جعل الله بيتها في الجنة .. لا صخب فيه ولا نصب!!

وهـذا دور آخر خطير .. قامت به خديجة .. في حيـاة رسول الله .. علي ..

خسا وعشرين سنة ، جعلت فيها بيتها جنة وارفة الظلال ، فيلا ضجيج ولا صخب .. ولا نصب ـ أي تعب ـ يصيب رسول الله .. على بيتها .. وإنما هي تحمل عنه متاعب الحياة الزوجية وهمومها ..

ما أعظم الدور الذي قامت به خديجة .. في حياة رسول الله..

فهي تعمل دائمًا ليكون أسعد زوج ..

وهو حريص أن يجعلها أسعد زوجة ..

فلما أكرمه الله بالنبوة .. كانت أشد حرصاً عن ذي قبـل .. على تحقيق الجو الملائم لتلك المرحلة لخطيرة ..

فزادت من حفاوتها .. برسول الله .. ﷺ ..

وزادت من السكينة اللازمة لتنز<sup>ق</sup>ل الوحي .. ولقاء الملائكة ..

فأعطاها الله بدلاً من بيتها في الدنيا .. الذي هو بيت رسول الله .. على ..

بيتًا في الجنة من قصب .. لا صخب فيه ولا نصب !! وهل جزاء الإحسان ، إلا الإحسان ؟!

إشارة جميلة جدا ؟!

خدیجة جعلت بیتها مدة خمس وعشرین سنة .. جنة لا تسمع فیها صخباً ، ولا تحس فیها بنَصَب ..

وكل ذلك كان منها عن 'حبّ وتضحية وإخلاص ..

وكان لذلك أكبر الأثر في حياة زوجها.. عَلِيْكُ .. وأداء الرسالة التي أمره الله بابلاغها.

فأثابها بدلًا من الخس وعشرين سنة .. نعيما أبدياً ..

وبدلا من بيتها من الطين والحجارة .. بيتا من قصب ، من لؤلؤ مجوف ..

#### احدى الكاملات الاربع ؟

عن ابن عباس قال:

خط رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. في الارض أربع
 خطوط ..

« قال : أتدرون ما هذا ؟

• قالوا : الله ورسوله أعلم ..

• فقال رسول الله .. مَنْكُ :

د أفتسل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد ٠٠

د وفاطمة بنت محمد ٠٠

د ومريم بنت عمران ٠٠

« وأسية بذت 'مزاحم امرأة فرعون · »

[ مسند الإمام أحمد ]

أمَّا خديجة .. فهي ما علمتَ وقرأتَ ..

عبقرية في اختيار محمد .. على .. زوجاً لهـــا ..

القت باشراف قريش بعيداً .. وعرضت نفسها عليه ..

فأثبتت بذلك عبقريتها في اختيار الرجال ا

وعبقرية في التمييز بين الحقّ والباطل ..

القت بمعتقدات قومها كلها .. وآمنت بالله ورسوله .. قبل أن يؤمن بذلك أحد على ظهر الأرض !!

وعبقرية في تحويل بيتها إلى معبد يموج بأمواج الايمان ..

فبدأت بنفسها فآمنت ..

ثم دفعت بناتها الاربع فآمن من ..

وآمن عليّ بن أبي طالب..

وآمن زيد بن حارثة ..

فتحول البيت إلى معبد .. على رأسه رسول الله .. صلى الله عليـه وسلم ..

هي وبناتها الأربع مؤمنات..

وعليّ بن أبي طالب .. أوّل صبيّ آمن ..

وزيد بن حارثة . أول من آمن بعد علي في البيت

الكريم ..

فتحول البيت النبوي إلى معبد .. يموج بالايمان موجا ..

كَا تَتَلَالًا عَبِقُريتُهَا فِي تَثْبِيتُهَا لَرْسُولِ اللّهِ .. صلى الله عليه وسلم :

« اثبت وابشر » ··

### اني ر'ز'قت 'حبها ١٤

ها هنا مفتاح خطير .. من مفاتيح الشخصية ..

أنَّ رسول الله .. عَلِيْ .. كان يُحِبُّها ..

ونص الحديث:

عن عائشة قالت :

- ما غِرْتُ على نساء النبيِّ . . عَلِيْكُمْ .
- ﴿ إِلاًّ على خديجة ً .. وإني لم أدركهــا ..
- قالت ؛ وكان رسولُ الله .. عَلَيْنَ .. إذا ذَ بَحِ الشَاةَ فيقولُ :

أرسِلوا بها إلى أصدقاء خديجةً ..

وقالت : فأغضبُتُهُ يوما .. فقُلت : خديجة ..

فقال رسول الله .. صلى الله عليه وسلم : إني قَد رُزقت حبيها . .

#### [ أخرجه مسلم ]

ومن حيث أن النبيّ .. ﷺ .. لم يتزوّج على خديجة حتى مـــاتت ..

فعنى هـذا ان خديجة .. منفردة .. ظفرت بحُـُبِّ النبيِّ .. عَلِيْكِم .. لها.. مدة خمس وعشرين سنة ..

فعنى هذا أن خديجة .. كانت أحبّ نسائه اليه .. حيَّــة ..

أمّا في حياتها .. فقد انفردت بحبّه .. لم يشركها في حبّه احد من النساء ، حيث لم يتزوج عليها حتى ماتت ..

وأما في مماتها .. فكانت أحبّ اليه ، وكان ُحبُّه إياها .. يثير غبرة عائشة ..

TOT (YT)

عن عائشة قالت :

د ما غِرْتُ على امرأةٍ .. ما غِرْتُ على خديجةً ..

و ولقد مُعلكت قبل ان يتزُّوجني بثلاث سنينَ ..

و يلا كنتُ أسمعُهُ يَبذُكُرُها ..

﴿ وَلَقَدُ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ ان يُبشِّرَهَا بَبَيْتِ مِن قَصَبِهِ في الجنّسة ِ ..

﴿ وَإِنْ كَانَ لَيْذَبِّحُ الشَّاةَ ثُمْ يُهِدِّيِّهَا إِلَى خَلَاثِلِهَا. ﴾

#### [ أخرجه مسلم ]

وفي هذا الحديث دلائل ُحبِّه .. ﷺ .. لخديجة .. بعــد موتهــــا ..

فإن علامة الحبّ .. كثرة ذكر المحبوب ..

و كانت عائشة تغار من خديجة .. بعد موتها .. ورغم أنها لم تدركها ..

لانها تشعر أن النبي .. على أحبّها .. رغم أنها قد ماتت !!

وهذا هو أعلى الحبّ ..

الحبُّ الذي يستمر بعد وفاة المحبوب، بل يزيد!!

#### لماذا احبها اكثر ١٤

إذا قال .. يان :

إني ر'زقـٰت' 'حبثها ٠٠

تحتم أن نسال : لماذا أحبها ، وظلّ يذكرها ويثني عليها بعد مماتهـا ١٤

الجواب مكنون في الحديث الآتي:

عن عائشة قالت :

كان رسول الله .. على .. لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر
 خديجة

و فيحسن الثناء عليها ..

 فذكرها يوماً من الآيام، فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزاً .. فقد أبدلك الله خيراً منها ١٤

و فغضب حنى اهتز مقدّم شعره من الغضب ..

ثم قال :

لا .. والله ما أبدلني الله خيراً منها ..

ا آمنَت إذ كفر الناس ..

وصدّقتني وكذّبني الناس ..

• وواستني في مالها إذ حرمني الناس ..

ورزقني الله منهـا اولاداً إذ حرمني اولاد النساء..

\* قـالت عائشة : فقلت في نفسي : لا أذكرها بسيئة أبداً . \* !!

اقول .. 'يستنبط من قوله :

( واقله ما ابدائمي الله خيراً منها ) ٠٠

ان خديجة أفضل نساء النبي .. على الاطلاق .. حيث ان النبي يَلِيُّ .. أيقُسِم ما أبدله الله خيراً منها .. إذن هي خير نسائه ، حيث لا احد منهن خيراً منها !!

و يستنبط من قوله ؛

( آمنت أذ كفر الناس) ٠٠

أنها أوَّل من آمِنَ على الاطلاق .. لم يسبقها رجل ولا امرأة ، وان سبقها هدا إلى الايمان به على .. زاده 'حبّا لها ، فإن الشدائد تكشف حقيقة المعادن .. وها هي خديجة تسارع الى تصديقه .. وتسبق الناس جميعا إلى ذلك ..

لم تتلعثم .. لم تتريث .. لم تتفكر .. ولكن فوراً ، وفي قوة وثبات واستعداد للتضحية بكل ما تملك في سبيل الله ، وفي تأييد رسول الله .. زوجها الذي تحبه من قبل ان يبعث ، وازدادت له حبا بعد أن يبعث أ!

لقد كانت خديجة عظيمة الحبِّ لحمد، قبل أن يبعث ..

تحبه من كل قلبها ، ويملك عليها فؤادها ..

فلما أنباها أنّ الله قد بعثه رسولاً ... آمنت به من فورها ، لأنها تحبُّه تحبّا شديداً .. وتعلم بالتجربة طيلة خمس عشرة سنة ، أنه صادق ، أمين .. لم يكذبها قطّ ، وأنه على تُخلُق عظيم ، لم تسمع ولم تشهد تُخلُقاً مثل تُخلُقِه ..

ومن لم يكذب على الناس .. مستحيل أن يكذب على الله ..

وَ مَن كَانَ هَذَا نُحْلُقُهُ مُسْتَحِيلُ أَنْ يَفْتَرِي عَلَى الله كَذَبِ أَ ..

فآمنت به لفورها يدفعها إلى الايمان سببان ..

الأول .. أنها ُتحبُّه اكثر من ُحبّها لنفسها ..

الثاني .. أنها تعلمه علم اليقين .. انها تعلم : من محمد؟! ما جر آبت عليه كذبا قط ، ولا رأت منه عيباً قط .. فن يكون النبي إن لم يكن محمد؟!

ولذلك صدّ قَتُه فورا ، وسجّل لهـا ذلك النبيّ .. صلى الله عليـه وسلم :

( وصدّقتني وكذُّ بني الناس ) ٠٠

و يستنبط من ذلك ان موقفها حين صدّقته أوّل الناس حيث كـنّبه الناس .. زاده على .. حباً لها على حبّ ال

وهكذا تزوجته .. على .. عن ُحبّ ..

ودليل ذلك قولها له :

﴿ إِنِّي قَدْ رَغَبْتُ فَيْكُ ﴾ • •

وتزوجها رسول الله .. عليه الله .. عليه وعاشرها خمساً وعشرين سنة ، وهو يجبها :

﴿ إِنِّي قَدْ رُزَقْتُ 'حَبُّهَا ﴾ • •

زوجان متحمابان ..

فلما بعثه الله رسولاً ، ازدادت له ُحبّاً . فلما اندفعت إلى الايمان به .. ازداد لها ُحبّاً ..

وهكذا مع الآيام والليالي ، تبارك ذلك الحب القائم بينهما .. وأثمر وأينع ..

حتى إذا ماتت خديجة ، بقي حبّها حيّا يتجدد مع الأيام .. « كان رسول الله . عليها . . لا يسكاد يخرج من الهيت حتى يذكر خديجة . . فيحسن الثناء عليها . » !!

### خير نسائها خديجة ١٢

عن علي .. رضي الله عنه ..

• عن النبي .. على .. قال :

و خير' نسانها مر'يم' ٠٠

ر وخير' نسائها خديجة' ٠٠

[ أخرجه البخاري ]

قالوا: الضمير ( الأول ) في ﴿ نسائها ۗ يرجع إلى الأمة التي كانت فيها مريم عليها الصلاة والسلام ..

و (الثاني) إلى هذه الأمة .. ولهذا كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منهما غير حكم الأخرى ..

وقيل: المراد نساء الدئيا .. وان الضميرين يرجعان إلى الدنيا .. أى: خير نساء الدنيا ..

أقول . . على القول الأول . . خديجة خير نساء الامة . .

وعلى القول الثاني .. خديجة خير نساء الدنيا ..

وسواء هذا أو ذاك .. فإنها ارتفعت إلى هذا المقام .. بأنها أول حلق الله أسلم .. لم يسبقها رجل ولا إمرأة إلى الاسلام !!

# يا رسول الله .. اين أمي .. خديجة ١٢

عن عائشة .. رضي الله عنها .. قالت :

\* ما غِرْتُ على امرأة للنبي .. عَلِظُ .. مــا غِرْتُ على خديجة .. مــا

• كَالَمُتُ قَبَلُ أَنْ يُتْزُوُّ جَنِّي . .

- لما كنت اسمعه يذكر ها ..
- وأمرَه اللهُ أن يبشرَها ببيتٍ من قصبٍ ..
- « وإن كانَ ليذَبحُ الشاةَ فيُهدي في خلائلها منها ما يسعُهُنّ . »

#### [ أخرجه البخاري ]

ببیت من قصب ، یقال : القصب هنا اللؤلؤ الجوف الواسع
 کالقصر المنیف . .

« وقد جاء في رواية عبدالله بن وهب : قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله وما بيت من قصب ؟ قال : بيت من لؤلؤة مجوفة .. »

وروى أبو القاسم بن مطير ـ باسناده ـ عن فاطمة .. رضي الله تعالى عنها ، سيدة نساء العالمين ، انها قالت :

• يا رسول الله .. أين أمي خديجة ؟

د قال : في بيت من قصب ، لا لغو فيه ولا نصب ، بـين مريم وآسية امرأة فرعون ..

« قالت : يا رسول الله : أمن هذا القصب ؟

« قال : لا .. من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت · !!

وقالوا: كيف بشرها ببيت وأدنى اهل الجنة منزلة من يعطى مسيرة

الف عام في الجنة ، كما في حديث ابن عمر عند الترمذي ؟! قيل: ببيت زائد على ما أعده الله لها من ثواب اعمالها..

وقيل : إنه من باب المشاكلة ، لأنها كانت ربة بيت في الاسلام ، ولم يكن على وجه الارض بيت إسلام إلا بيتها حين آمنت ، وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل وإن كان أشرف منه .. كما قيل

« مِن بني لله مسجداً يني الله له مثله في الجنة ، · ·

لم يرد مثله في كونه مسجداً ولا في صنعته ، ولكنه قابل البنيان بالبنيان ..

وكا يني ١٠ يني له ١٠ ا

ان الله هو السلام .. وعلى جبريل السلام .. وعليك يا رسول الله السلام .. ورحمة الله وبركاته ؟!

477

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : أتنى جبريل . . النبي . يَنْظِيْم . . فقال :

- ويا رسولَ الله .. هذه خديجة ُ قد ُ اَتَت معها إناء ُ فيه ِ إدام ُ .. أو ُ طعام ُ أو شراب ـ ..
  - فاذا هي اتتك فاقر أعليها السلام ..
    - و مِن رّبها ..
      - « ومني .
- و رَبَشُرُها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

#### [ أخرجه البخاري ]

قالوا : وللنسائي ــ من رواية أنس ــ

• قال : قال جبريل للنبي . . عَلِيْ :

• إن الله يقرىء خديجة السلام ..

سيعني: فاخبرها...

• فقالت : إن الله هو السلام ..

وعلى جبريل السلام ..

﴿ وعليك يارسول الله السلام .. ورحمة الله وبركاته . • !!

السلامُ عليكِ . . يا أمّ المؤمنين . . السلامُ عليكِ . . ربّ العالمين . . السلامُ عليكِ . . ربّ العالمين . . السلامُ عليكِ . . جبريلُ الامين . . السلامُ عليكِ . . ورحمة الله وبركاته !!

## فهرس

| ضمحه   |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٧      | مقدمة                                                  |
| 4      | هذه هي خديجة ؟!                                        |
| 44 6 2 | الخطوط العريضة من حياة أم المؤمنين ١ ــ ماذا قبل البعث |
| ٥٧     | الخططوط العريضة من حياة ام المؤمنين ٢ ــ البعثة ؟      |
| 110    | نبيان عظيان ٠٠ في زواجهها يتشابهان ١٢                  |
| 179    | كيف تَمُّ الزواج المبارك ١٤                            |
| 110    | خمس عشرة سنة في ظلال حياة زوجية سعيدة ؟!               |
| 100    | خديجة عليها السلام في أعظم لحظة في حياتها ١٢           |
| ۱۷۱    | ثورة ·· قريش ·· المضادة ؟!                             |
|        | عندما قالت خديجة لرسول الله عليه :                     |
|        |                                                        |

| 144                                                  | إني لأرجو ان تكون نبيّ هذه الأمة ؟!          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 144                                                  | خديجة اول مَن توضأ وأورَّل مَن صلى ؟!        |  |  |  |  |  |
| ها السلام ۲۰۷۱                                       | أهل البيت الكريم يؤمنون تباعا بعد خديجةعليه  |  |  |  |  |  |
| أمّ المؤمنين خديجة عليها السلام في قلب الاحداث ! ٢١٧ |                                              |  |  |  |  |  |
| * 45*                                                | خديجة عليها السلام ٠٠ تشهد هجرة رُقيّة ،     |  |  |  |  |  |
| 770                                                  | مع زوجها عثان إلى الحبشة ا                   |  |  |  |  |  |
|                                                      | خديجة عليها السلام صامدة في المقاطعة والحصار |  |  |  |  |  |
| 777                                                  | بجوار زوجها العظيم عَلِيْهُمْ !!             |  |  |  |  |  |
| المعراج! ٢٦٣                                         | هل شهدت خديجة عليها السلام ، معجزة الاسراء و |  |  |  |  |  |
| 4.4                                                  | وفاة ابي طالب ا!                             |  |  |  |  |  |
| 719                                                  | وفاة ام المؤمنين خديجة عليها السلام !.       |  |  |  |  |  |
| 704                                                  | شخصية خديجة عليها السلام ؟                   |  |  |  |  |  |
| 4.0                                                  | فهرس                                         |  |  |  |  |  |

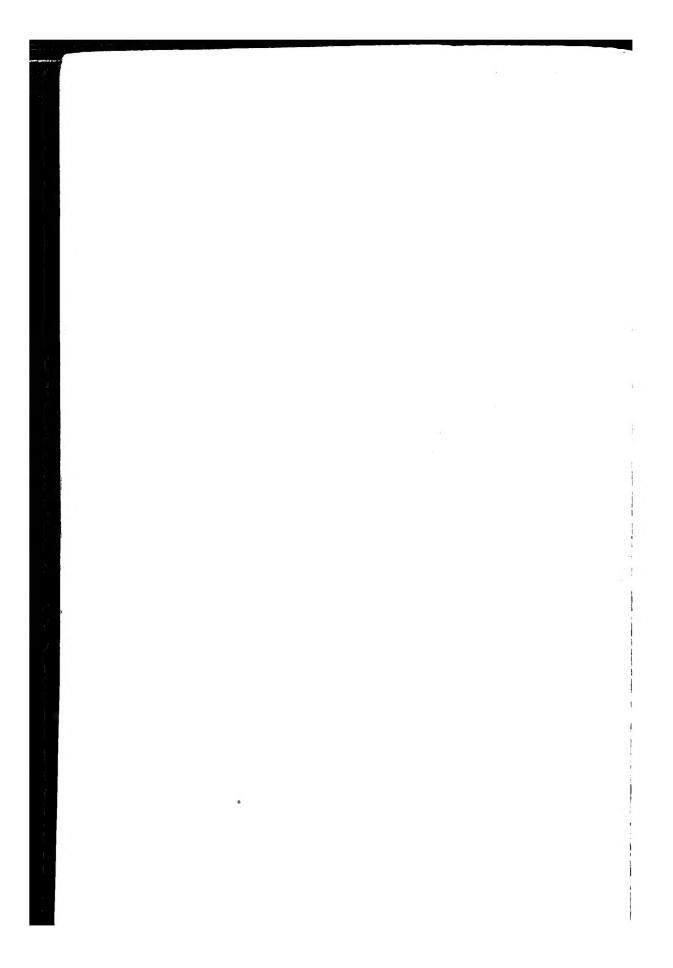

فاتورة المورد السعر ت الفاتورة ت الاستلام ع الجميل .هر ۱۹ ه ۱۹۰۰ ۱۲/۲۰۰۰ ۲۱۲۲۰۰۰

.....

Application To the second

:

| ł. | *** |  | (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |  | Tropper (sec)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |  | - Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | The state of the s |
|    |     |  | or other parts of the parts of  |
|    |     |  | consistence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |  | on the same of the |
|    |     |  | age of the same of |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | Application of the last of the |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     |  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ماذا في هذا الكتاب !!

فيه حياة أوّل مَن آمنَ على الاطلاق!

فيه حياة مَن قال عنها رسول الله ..

ويا عنها رسول الله خيراً

والله به ما ابدلني الله خيراً

منها .. آمنت بي إذ كفر الناس ،

وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني في

مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني منها الولد

إذ حرمني اولاد النساء "!

وقال: ( . . خير نسانها خديجة ، ا فيه ( حياة أم المؤمنين خديجة ، . . عليها السلام !!

